

العزيز العكر

محري السيران ويم

كتالدن

للطبيع والمنشروالكوذيع ۲شايع التساش بالنونسّاوى. بولان أبوالسلاء النامرة .ت ، ۱۲۹۲،۱۹۸۲ ماكس ۲۸،۰۱۸



جميع الحقوق محفوظة للناشِر كَ



#### مساء زمسزم

سيد المياه وأشرفها ، وأجُّلها قدراً وأحبُّها إلى النفوس ، وأغلاها ثمناً وأنْفَسُها عند الناس

ابن قيم الجوزية



#### بسم الله الرحمسن الرحيسم



تقديم

إن الحمد لله ..

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

إنه من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال عز وجل :

﴿ يَأْيِهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأُنتَم مُسْلِمِونَ ﴾ (١).

﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رِبِكُم الَّذِي خَلَقَكُم مَنِ نَهْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهِ الْمَارِأُ وَحِبَهَا ، وَبِثَ مِنْهِما رِجَلاً كَثَيْراً وَنِسَاعٌ ، واتَّقُوا الله الذي تَسَاعُلُون به والأرحَامَ ، إنَّ الله كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيباً ﴾ (٢).

﴿ يَأْيِهَا الذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصِيَّحُ لَكُم أَعْمَالِكُم ويغْفِر لكُم ذُنُوبَكُم \* وَمِن يُطِع ِ الله وَرَسُولَه ، فَقُد فَازَ فَوْزاً عظِيماً ﴾(").

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٧٠ – ٧١ .

## بین یدی الکتاب

في البدء نقول:

لا خلاف أن خير ماء على وجه الأرض هو ماء زمزم .

فماء زمزم هو طعام طعم ، وشفاء سقم .

وماء زمزم لما شرب له .

وماء زمزم هو معجزة لنبى من أنبياء الله تعالى ، إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – .

وفي هٰذا الكتاب نتعرف على فضل ماء زمزم في الشرع الحنيف .

وفي هذا الكتاب نتعلم كيف يتداوى المرء منا بماء زمزم .

ونجد في هذا الكتاب أحوال الذين شربوا ماء زمزم لنيات عظيمة ، كمن يشرب ماء زمزم ليوم العطش الأكبر، ومن يشربه للرزق الواسع ، ومن يشربه للعلم النافع ، ومن يشربه للتداوى إلى غير ذلك .

ونجد في هذا الكتاب كيف بدأ زمزم ، وإلى متى يبقى ماء زمزم .

ثم نعرض لتجارب خاصة يرويها أصحابها وكيف تم لهم ماأرادوا بعد أن شربوا من هذا الماء وشفاهم الله من أمراض استعصت

على أطباء الأرض.

ونقرأ للمرة الأولى عن الآبار التى حفرت خصيصاً لتأخذ شهرة ماء زمزم ، ولكن أبى الله – عز وجل – أن تكون الشهرة إلا لماء زمزم .

وفى هذا الكتاب نعرف مسألة فقهية : هل زمزم أفضل أم الكوثر ؟ ومسألة هل يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج أرضه ؟ إلى غير ذلك من أحكام تتصل بماء زمزم .

ومنهجنا هو استقراء الأحاديث النبوية التي صحت في هذا الموضوع ، وجمع الآثار السلفية التي وردت في هذا الشأن .

فإن كنا قد أصبنا فيما قدمنا فالفضل لله وحده ، وإن كانت الأخرى فمن أنفسنا ولكن حسبنا أن الله يعلم ما في الصدور ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،

# توطئة توطئة الشرع واللغة أسماء ماء زمزم في الشرع واللغة

١ - هي زَمْزَمُ ، وَزَمَّمُ ، وَزُمَزِمٌ ، وهي الشُّباعةُ ، وَهَزْمَةُ الملكِ ، وَرَكْضَةُ جبريل .

قال العلامة ابن برى :

لزمزم أحد عشر اسمًا:

زَمْزَمُ ، مَكْتُومَةُ ، مَضْنُونَةُ ، شُباعَةُ ، سُقيا ، الرَّواءُ ، رَكْضَةُ جبريل ، هَزْمَةُ جبريل ، شِفاء سُقْمٍ ، طَعامُ طُعْمٍ ، حفيرة عبد المطلب ١٠٠٠.

۲ – وعن سعید بن جبیر أنه سمّی زمزم ، فسمّاها زمزم ،
 وبرّة ، ومضنونة ۱۲۰.

٣ - وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: كنا نسميها شباعة أ.

٤ - ويروى لنا وهب بن منبه - رحمه الله - في ذلك

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٢ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٩١٢٥) لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) المُصنف (٩١٢٠) لعبد الرزاق .

#### فيقول:

« نجدها في كتاب الله ، يعنى : زمزم ، شراب الأبرار ، مضنونة ، طعام طعم ، وشفاءٌ من سقم ، ولا تُنزح (١٠)، ولا تُذَم »(٥).

ه – ویروی أن ابن عباس – رضی الله عنهما – کان یقول :

« صلوا في مصلى الأخيار ، واشربوا من شراب الأبرار » . قيل : ما مصلى الأخيار ؟ قال : تحت الميزاب .

قیل: ما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم أكرم به من شراب<sup>(۲)</sup>

فهنيئًا لك أخى المسلم إن شربت من المضنونة التي يضن بها لنفاستها ، ورفعة قدرها .

وهنيئًا لك أختى المسلمة إن شربتِ من شراب الأبرار ، وصليت في مصلى الأخيار .

اللهم لا تحرمنا ماء زمزم إلى أن نفارق الدنيا ، ولا من بيتك إلى أن نلقاك .

<sup>(</sup>٤) أى لا يفنى ماؤها ، ولا ينتهى ، بل يبقى إلى أن يشاء الله ، وهى لم تزل كذلك طوال أربعة عشر قرناً ، لم يفن ما فيها من ماء .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٩١٢١) . ومعنى : « ولا تذم » أى لا يقل ماؤها من قولهم « بئر ذمة » أى قليلة الماء .

<sup>(</sup>٦٤/٤) فيض (٦٤/٤).

٦ أما سرُّ التسمية بزمزم ، فقد جاء في شأن هذه التسمية الكثير من الأقوال .

۱ – قیل : لکثرتها ، یقال : ماء زمزم أي کثير .

٢ - قيل: لاجتماعها ، ونقل ذلك عن ابن هشام .

٣ – وقيل : الزمْزمَة : الجماعة .

وقيل: لحركتها سميت بماء زمزم، قاله الحربى
 رحمه الله .

٦ – وقيل : لأنها زِمت بالميزان لئلا تأخذ يمينًا وشمالًا .

هذا هو ملخص ما ورد في سبب تسميتها ، وسيأتي في ثنايا الكتاب أسباب أخرى ، نذكرها في مواضعها ، ومن الله العون .



### عصة ظهور زمزم المسترم

روى البخارى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما .

« أُوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ المِنْطَقُ (\*) مِنْ قَبَل أُم إِسْمَاعيلَ اتَّخَذَتْ مَنْطَقًا لَتُعَفِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارة ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنهَا النَّخَذَتْ مَنْطقًا لَتُعَفِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارة ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنهَا إِسْمَاعِيلَ – وَهِي تُرْضَعُهُ – حتى وَضَعَهَا عَنْدَ الْبَيْت عَنْدَ وَوَحَةٍ (^) فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعلَى الْمَسْجِد وليسَ بِمَكَّة يَوْمَئذٍ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوْضَعَهُمَا هُنَالكَ ، وَوَضَعَ عَنْدَهُمَا جَرَابًا فيه تَمْرٌ وَلِيسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالكَ ، وَوَضَعَ عَنْدَهُمَا جَرَابًا فيه تَمْرٌ وَسِقَاءً (\*) فَي مَعْدُ أُمُّ قَفَى (\*) إِبْراهيمُ مُنطَلقًا ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ وَسِقَاءً (\*) إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ :

يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ وَلَا شَيءٌ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَ مَرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفْتُ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَ مَرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفْتُ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ لَهُ :

آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟

قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>V) المنطق : هو ما يُشد به الوسط .

<sup>(</sup>٨) الدوحة : الشجرة الكبيرة .

<sup>(</sup>٩) السَّقاء: القربة الصغيرة.

<sup>(</sup>١٠) قفيَّ : ولَّى راجعاً إلى الشام .

قَالَتْ : إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا .

ثُمَّ رَجَعَتْ . فَانْطَلَقَ إِبْراهيمُ حَتَى إِذَا كَانَ عَنَدَ الثَّنيَّة''' حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقبَلَ بَوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوَلَاءِ الْكَلَمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ :

﴿ رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مَنْ ذُرِّيَّتَى بِوَادٍ غَيْرِ ذَى زَرْعٍ - حَتَّى بَلَغَ - يَشْكُرُونَ ﴾ (١٠).

وَجَعَلَتُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حتى إِذَا نَفد مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَت وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْه يَتَلَوَّى – أَوْ قَالَ : يَتَلَبَّطُ ("') – فَالْطَلَقَتُ كراهية أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْه ، فَوَجَدت الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْه ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَت الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْه ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَت الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، وَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا ، حتى إِذَا بَلَغَت الْوَادِي رَفَعَتْ طُرْفَ وَلَا اللهَ اللهَ الْمَجْهُودُ ('') حتى طَرْفَ ذَرَاعِهَا ، ثمَّ الْعَتْ الْمَرْوَة فَقَامَتْ عَلَيْها فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى جَلَى جَاوِزَت الْوَادِي ، ثُمَّ أَتَت الْمَرْوَة فَقَامَتْ عَلَيْها فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى جَلَى الْحَدُلُ سَبْعَ مَرِّاتٍ .

قال أبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ. النَّبُّي عَلِيلَّهِ:

<sup>(</sup>١١) الثنيَّة : مكان عند مدخل مكة .

<sup>(</sup>۱۲) إبراهم: ۳۷.

<sup>(</sup>١٣) يتلبَّط : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض .. وفى رواية : « فلما ظمىء اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه » .

<sup>(</sup>١٤) الإنسان الجهود : الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق .

#### « فَلْدَلْكَ سَعْى النَّاسِ بَيْنهُمَا » . `

فَلَمَّا أَشْرَفَت عَلَى الْمَرْوَة سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ : صَهِ فَا عَلَى الْمَرْوَة سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عَنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، عَنْدَكَ غِوَات (١٠٠) فَإِذَا هِ عَى بِالْملكِ (١٠٠) عَنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَجَعَلَتْ فَبَحَثَ بِعَقبه - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِه - حتى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تَحُوضُهُ (١٠٠) وَتَقُولُ بِيَدهَا هَكَذَال (١٠٠) وَجَعَلَت تَعْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا وَهُو يَفُولُ بَعْدَ مَا تَعْرِفُ .

قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِّي عَلِيْكِ :

« يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ : لَوْ لَمُ تَعْرِفُ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا » (٢٠٠).

قَالَ : فَشَرَبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْملَكُ : لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (٢٠) هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنى (٢٠) هٰذَا الْغُلَامُ (١٥) صه : بسِكون الهاء وكسرها منونة ، كأنها خاطبت نفسها فقالت لها : اسكتى .

(١٧) المراد بالملك هنا : جبريل عليه السلام ، ففى رواية عند الطبرى : فناداها جبريل فقال من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم ، قال : فالى مَنْ وكلكما ؟ قالت : إلى الله . قال : وكلكما إلى كافٍ .

(۱۸) أى تجعله مثل الحوض .

(١٩) هو حكاية فعلها ، وهذا من إطلاق القول على الفعل ، وفى رواية : فجعلت تحبس الماء ، فقال : دعيه فإنه رواء .

(٢٠) عيناً معيناً : ظاهراً جاريا على وجه الأرض .

(٢١) لا تخافوا الضيعة : أى الهلاك ، وفى رواية : لا تخافى أن ينفد الماء .. وفى رواية عند الفاكهى : « لا تخافى على أهل هذا الوادى ظمأ ، فإنها عين يشرب بها ضِيفَانُ الله » .

(۲۲) كذا بمحذف المفعول ، وفي رواية « يبنيه » .

وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ .

وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفَعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِية ، تَأْتِيهِ السَّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينهِ وَشَمَاله ، فَكَانَتْ كَذَلك (٢٠) حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم - مُقْبِلِينَ مِنْ وَفَقَةٌ مِنْ جُرْهُم اللَّهِ مَنْ جُرْهُم اللَّهِ مَنْ مُنْ وَفَقَةٌ مِنْ جُرْهُم اللَّهِ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ عَرْهُم اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَرْهُم اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَا اللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُولُولُ الللللَّةُ ا

أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟

فَقَالَتْ : 'نَعَمْ ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ .

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبُّي عَلِيَّ :

<sup>(</sup>٣٣) فكانت كذلك : أى ظلت هاجر على هذه الحال الموصوفة ، وفيه إشعار بأنها كانت تتغذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب .

<sup>(</sup>٢٤) جُرهم : قال الحافظ في الفتح : هو أبن قحطان بن عامر بن شامخ بن أرفخشد ابن سام بن نوح وقال ابن إسحاق : كان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن .

<sup>(</sup>٢٥) طائراً عائفاً ! أي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه .

<sup>(</sup>٢٦) جرياً : رَسُولاً .

« فَأَلْفَىٰ ذَٰلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِى تُحِبُ الْأَنْسَ ٢٧٠، ، فَنَزَلُوا ، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بهَا أَهْلُ أَبِيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَةَ مِنْهُمْ » ، الحديث ٢٨٠٠.



(٢٧) الأنس : بضم الهمزة ، وهو ضد الوحشة ، ويجوز كسر الهمزة فيكون المعنى : تحب جنسها .

(۲۸) انظر فتح الباري ٦/٩٥٦ وما بعدها . ط . دار الريان للتراث .

### اندثار بئر زمزم الله

يقول المهندس يحيى كوشك في كتابه « زمزم »: كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكتت بذلك ما شاء الله أن تمكث إلى أن نضب معين زمزم واختفت معالمها ولم يبق لها أثر يعرف . وقد اختلف أهل العلم في السبب وراء نضوب ماء زمزم واختفاء البئر .. فيعزو البعض ذلك لأسباب جغرافية ، حيث تحدث ياقوت الحموى عن مصير زمزم فقال : وتطاولت الأيام على ذلك حتى غورت تلك السيول ، عفتها الأمطار ، فلم يبق لزمزم أثر يعرف .

أما المؤرخون فينسبون اختفاء زمزم لأسباب تاريخية ، وذكر بعض أهل العلم أنه لما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت بحرمة البيت ، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سراً وعلانية ، وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً ، نضب ماء زمزم ، وانقطع ، فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غاب مكانه .. وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاض بين عمرو الجرهمي قد وعظ جرهماً في ارتكابهم الظلم في الحرم ، واستخفافهم بأمر البيت ، وخوفهم النقم ، وقال لهم : إن مكة بلد لا تقر ظالماً ، فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذل وصغار ، فتتمنوا أن تتركوا تطوفون البيت فلا تقدروا على ذلك . فلما لم يزدجروا ولم يعوا وعظه ، عمد إلى غزالين

كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية كانت أيضاً في الكعبة ، فحفر لذلك كله بليل في موضع زمزم سراً منهم حين خافهم عليه ، فسلط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ماشاء الله أن تليه ، وموضع زمزم في ذلك لا يعرف لتقادم الزمن .

ویذکر بعض المؤرخین أن سیداً من سادات مکة وهو مضاض بن عمرو الجرهمی کان قد اشتبك فی حرب مع أعدائه انتهت بهزیمته ، وأدرك أن أعداءه لن یلبثوا أن یخرجوه من مکة ، ورأی مضاض أن یحرمهم من مورد المیاه الرئیسی فی مکة ، فأخفی فی بئر زمزم بعض نفائسه وذهبه ، ثم ردمها وأخفی علاماتها ، وتكاثرت الرمال علیها حتی اندثرت ، ثم هرب مضاض إلی الیمن .

#### إنشاء آبار صغيرة:

واضطر أهل مكة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه، فحفروا آبار أخرى معظمها خارج مكة، إذ أن المياه الجوفية هي المصدر الوحيد للمياه، فقد حرمت مكة من الأمطار الغزيرة المنتظمة، كما حُرمت من الأنهار الجديدة الجارية والمياه المتدفقة.

وكان قصى بن كلاب جد عبد المطلب الأكبر يسقى الحُجاج فى حياض من أدم وكان ينقل الماء من آبار خارج مكة ، منها بئر ميمون الحضرى ، ثم احتفر قصى « العجول » فى دار أم هانى بنت أبى طالب ، وهو أول سقاية احتفرت بمكة .. وكانت

العرب إذا استقوا منها ارتجزوا فقالوا: نروى على العجول ثم ننطلق إن قصياً قد وفّى وقد صدق

ولم تزل العجول قائمة طوال حياة قصى وبعد موته ، حتى كبر عبد مناف بن قصى ، فسقط فيها رجل من بنى جعيل ، فعطلوا العجول واندفنت واحتفرت كل قبيلة بئراً ... فاحتفر بنو تميم بن مرة « الجفر » وهى بئر مرة بنت كعب ، وحفر عبد شمس ابن عبد مناف بئراً أخرى وسماها « الطوى » وحفر هاشم أيضاً بئر « سجلة » وظلت ملكاً لبنى هاشم حتى أعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم ، فمنح هذه البئر إلى بنى نوفل بن عبد مناف ، وحفر أمية بن عبد شمس بئر « الحفر » واحتكر الاستفادة من مائها لنفسه .. وحفرت بنو سهم بئر « الغمر » .. كا كانت هناك عدة آبار فى خارج مكة يرجع تاريخها إلى عهود زعماء قريش الأوائل منذ مرة بن كعب بن لؤى ، وبئر « ضم » وقد حفرها كلاب بن مرة أشهرها بئر « رم » وقد حفرها مرة بن كعب بن لؤى ، وبئر « ضم » وقد حفرها كلاب بن



## عبد المطلب جد الرسول على يد الآلية عبد المطلب جد الرسول علياتية المطلب عبد الرسول علياتية المطلب عبد الرسول علياتية المسلم

قال الإمام الزهرى رحمه الله:

إن أول ما ذكر عن عبد المطلب جدّ رسول الله عَيْقَةِ أن قريشًا خرجت من الحرم فارةً من أصحاب الفيل ، وهو غلامٌ شَأَبٌ ، فقال : والله ، لا أخرج من حرم الله أبتغى العز في غيره ، فتُجلس عند البيت ، وأجْلَتْ عنه قريشٌ ، فقال :

## اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلب ن صليبه م ومحاله (٢١) غدوًا محالك (٢٠٠٠)

فلم يزل ثابتًا ، حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه ، فرجعت قريش ، وقد عظم فيهم بصبره ، وتعظيمه محارم الله .

فبينا هو على ذلك وُلد له أكبر بنيه ، فأدرك ، وهو الحارث ابن عبد المطلب ، فأتي عبد المطلب في المنام فقيل له : احفر زمزم ، حبيئة الشيخ الأعظم .

قال: فاستيقظ، فقال:

<sup>(</sup>٢٩) المحال : بكسر الميم ، وهو القوة والكيد .

<sup>(</sup>٣٠) غدوا أصل الغد ، أى اليوم الذى يأتى بعد يومك ، أى : لا يغلبن محالهم عالم غداً

اللهم بَيِّنْ لي .

فأُرِىَ فى المنام مرة أخرى : احفر زمزم ، تكتم بين الفرث والدم ، فى مبحث الغراب ، فى قرية النمل ، مستقبلة الأنصاب الحمر .

قال: فقام عبد المطلب فمشى ، حتى جلس فى المسجد الحرام ينظر ما نُحبِّىء له من الآيات ، فُنحِرت بقرة بالحزورة ، فأفلتت من جازرها بحُشاشة (٢٠) نفسها ، حتى غلبها الموت فى المسجد ، فى موضع زمزم ، فجزرت تلك البقرة فى مكانها ، حتى احتُمل لحمها ، فأقبل غراب يهوى حتى وقع فى الفرث ، فبحث فى قرية النمل (٢٠٠)، فقام عبد المطلب يحفر هنالك ، فجاءته قريش ، فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع ؟ لم نكن نزُنَّك بالجهل (٢٠٠)، فقار فى مسجدنا ؟

فقال عبد المطلب: إنِّي لحافرٌ هذه البئر، ومجاهدٌ من صدّني عنها، فطفق يحفر هو وابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فيسعى عليهما ناسٌ من قريشٍ، فينازعونهما، ويقاتلونهما، وينهى عنه الناس من قريشٍ، لما يعلمون من عتق نسبه(٢٠٠)، وصدقه،

<sup>(</sup>٣١) الحُشاشة : بقية الروح في المريض .

<sup>(</sup>٣٢) قال الشيخ حبيب الأعظمى في تعليقه على المصنف : كذا في البداية والنهاية « قرية النمل » في روايتين وكذا في السيرة لابن هشام ، وكذا في تاريخ مكة للأزرق ، وفي نسخة « قرية الدم » سهواً أ هـ .

<sup>(</sup>٣٣) أي : نتَّهمك .

<sup>(</sup>٣٤) أى : كُرم نسبه .

واجتهاده فی دینه یومئذ .

حتى إذا أمكن الحفر ، واشتد عليه الأذى ، نذر إن وُفِي له بعشرة من الولدان ينحر أحدهم ، ثم حفر حتى أدرك سيوفا دُفنت في زمزم ، فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف ، فقالوا لعبد المطلب : أحذِنا(٥٠٠ مما وجدت .

فقال عبد المطلب: بل هذه السيوف لبيت الله ، ثم حفر حتى أنبط الماء ، فحفرها فى القرآر (٢٦٠)، ثم بحرها (٢٧٠ حتى لا ثنزف (٢٨٠)، ثم بنى عليها حوضًا ، وطفق هو وابنه ينزعان ، فيملآن من ذلك الحوض ، فيشرب منه الحاج ، فيكسره ناسٌ من حسدة قريش بالليل ، ويصلحه عبد المطلب حين يصبح .

فلما أكثروا إفساده ، دعا عبد المطلب رَبَّه ، فأُرِى في المنام ، فقيل له : قل : اللهم إنى لا أُحِلُّها لمغتسل ، ولكن هي لشارب حِلَّ ، وبلَّ (٢٩٠)، ثم كفيتهم ، فقام عبد المطلب حين أجفلت

<sup>(</sup>٣٥) أى : أعطنا قسمًا مما وجدت .

 <sup>(</sup>٣٦) القرا : المستقر ، والثابت المطمئن من الأرض ، ومقر البئر نقرة فى أسفل البئر
 يجتمع فيها الماء عند قلته .

<sup>(</sup>٣٧) أى : كثر تجمع الماء فيها ، وتعددت مناقعها ، وبحرها : شقها ووسعها حتى لا تنزف .

<sup>(</sup>٣٨) تنزف : نزف ماء البئر أى : استُخرج كله .

<sup>(</sup>٣٩) قال ابن كثير فى البداية والنهاية : وذلك أن عبد المطلب جعل لها حوضين : حوضاً للشرب ، وحوضاً للوضوء ، فعند ذلك قال : لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يُغتسل فيه .. وقال معتمر بن سليمان : إن « بل » بلغه حمير : مباح . وقيل : هو الشفاء .

قريش بالمسجد فنادى بالذى أرى ، ثم انصرف ، فلم يكن يفسد عليه أحدٌ من قريش إلا رُمى بداءٍ فى جسده ، حتى تركوا له حوضه ذلك ، وسقايته (۱۵).

يقول عليٌّ بن أبي طالب - رضى الله عنه - قال عبد المطلب :

« إنى لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ ، فقال لي :

أحفر طيبة ، قلت : وما طيبة ؟ فذهب عنى ، فلما كان من الغد رجعتُ إلى مضجعي ، فنمتُ فيه فجاءني فقال : أحفر برة .

قال: قلت: وما برة ؟

قال : ثم ذهب عنی ، فلما کان الغد رجعت إلى مضجعی ، فنمت. فجاءنی ،

فقال: احفر المضنونة.

قال: قلت: وما المضنونة؟

قال : ثم ذهب عنى ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال : احفر زمزم .

فقلت : وما زمزم ؟ قال : لا تنزف ، ولا تذم ، تسقى الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم ، عند نقرة الغراب

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه عبد الرزاق (٩١١٣) ، (٩٧١٨) في مصنفه ، وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٨٩/١) .

الأعصم ، عند قرية النمل .

قال: فلما بيّن لى شأنها ، ودل على موضعها ، وعرف أنه قد صدق ، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ، ليس له يومئذ غيره ، فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطّمى كَبَّر ، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه ، فقالوا:

يا عبد المطلب ، إنها بئر أبينا إسماعيل ، وإن لنا فيها حقًا ، فأشركنا معك فيها .

قال : ما أنا بفاعل ، إن هذا الأمر خصصت به دونكم ، وأعطيته من بينكم .

قالوا: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها.

قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم ، أحاكمكم إليه ؟

قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيم.

قال : نعم ، وكانت بأشراف الشام .

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية ، وركب من كل ركب من قريش نفر ، والأرض إذ ذاك مفاوز (''')، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام ، فنى ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة ، فاستسقوا ممن معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم ، وقالوا :

<sup>(</sup>٤٩) المفازة : الصحراء ، والجمع مفاوز .

إنا فى مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم . فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم ، وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون ؟

قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك ، فمرنا بما شئت .

قال: فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه لما بكم الآن من القوة ، كلما مات رجل دفنه أصحابه فى حفرته ، ثم واروه حتى يكون آخركم رجلاً ، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعًا .

قالوا: سمعنا ما أردت ، فقام كل رجل منهم بحفر حفرته ، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشًا ، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لعجز ما نبتغى لأنفسنا حيلة ، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ، ارحلوا فارتحلوا حتى فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون ، فقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها ، فلما انبعثت انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب ، فكبر عبد المطلب ، وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب وشربوا ، واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم ، ثم دعا القبائل التي معه من قريش ، فقال : هلموا إلى الماء قد سقانا الله تعالى ، فاشربوا واستقوا ، فقالت القبائل التي نازعته : والله ، قد قضى الله لك يا عبد المطلب علينا ، والله ، فرجع لل نخاصمك في زمزم ، فارجع إلى سقايتك راشدًا ، فرجع

. ورجعوا معه، ولم يمضوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم(۲۰).



<sup>(</sup>٤٢) أخرجه الأزرق كما فى الدر المنثور (٣/٠/٣) ، والبيهقى (٩٣/١) فى دلائل النبوة ... وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ٢٤٤/٢ .

## على الشرب من ماء زمزم على الشرب من ماء زمزم

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

« سقیتُ رسول الله عَلَیْتُ من زمزم ، فشرب وهو قائمٌ (۱۵)» وفی لفظِ آخر « إن النبی عَلَیْتُ شرب دلوًا من ماء زمزم قائمًا (۱۵)».

قال ابن خزيمة : أراد شرِب من الدلو ، لا أنه شرب الدلو كله ، وهذا من الجنس الذي يذكر فيه اسم الشيء ، ويراد به بعض أجزائه .

كقوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْهُرُ بَصَلَاتُكُ ﴾ (٥٠٠).

فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة .

وقد استنبط ابن بطال وغيره من هذا الحديث: أن البخارى – رحمه الله – أراد أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج ..

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال:

<sup>(</sup>٤٣) حديث صحيح . أخرجه البخارى (١٦٣٦) ، (٩٦١٧) .

<sup>(</sup>٤٤) حديث صحيح . أخرجه ابن خزيمة (٢٩٤٥) .

<sup>(</sup>٤٥) سورة الإسراء : ١١٠ .

أفاض رسول الله عَلِيْسَةٍ إلى البيت يوم النحر ، فأتى بنى عبد المطلب (٢٠٠٠)، وهم يسقون على زمزم فقال :

« انزعو الانه بنى عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم »(۱۰۰).

فناولوه دلوًا فشرب منه (۴۰).

وعنْ ابن عباس – رضي الله عنهما – :

أن رسول الله عَلَيْتُ جاء إلى السقاية ، فاستسقى ، فقال العباس : يا فضل ، اذهب إلى أمك ، فأتِ رسول الله عَلَيْتُهُ بشراب من عندها .

فقال رسول الله عَلِيْتُهِ : « **اسقنى** » .

فقال العباس: يا رسول الله ، إنهم يجعلون أيديهم فيه!! فقال رسول الله عليه : « اسقنى » .

فشرب منه ، ثم أتى زمزم ، وهم يسقون ويعملون فيها ،

<sup>(</sup>٤٦) معناه : أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة .

<sup>(</sup>٤٧) معناه : استقوا بالدلاء . وانزعوها بالرشاء ، وكانوا يغرفون بالدلاء ، ويصبونه في الحياض . ونحوها ويسبلونه للناس .

<sup>(</sup>٤٨) معنّاه : لولا خونى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ، ويزد هون عليه بحيث يغلبونكم . ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .

وفيه : فضيلة العمل في هذا الاستقاء ، واستحباب شرب ماء زمزم . أفاده النووى في شرحه على مسلم (١٩٤/٨) .

<sup>(</sup>٤٩) حديث صحيح . أخرجه مسلم (١٢١٨) ، وابن خزيمه (٢٩٤٤) .

فقال : « اعملوا فإنكم على عمل صالح » .

تم قال : « لولا أن تُعْلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه »(١٠٠) يعنى عاتقه ، وأشار إلى عاتقه .

بوّب الإمام ابن حزيمة - رحمه الله - لهذا الحديث بعنوان: باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم، إذ النبي عَلَيْكُ قد أعلم أنه عمل صالحٌ، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقى منها على الاستقاء لنزع معهم.

#### أخيى المسلم ...:

كان عبد مناف يحمل الماء فى القرب إلى مكة ، ويسكبها فى حياضٍ من أدم بفناء الكعبة للحجاج ، ثم فعله ابنه هاشم بعده ، ثم عبد المطلب ، فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ، ويسقى الناس .

ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس – وهو يومئذ من أحدث إخوته سنًا – فلم تزل بيده حتى قام الإسلام، وهي بيده، فأقرها رسول الله عَيْنَا معه، فهى اليوم إلى بنى العباس (۵۰).

<sup>(</sup>۵۰) حدیث صحیح . أخرجه البخاری (۱۹۳۶) ، وابن خزیمة (۲۹٤٦) وأحمد (۳۷۲/۱) ، والبغوی (۱۲۷/۱) فی سنه الکبری ، والطبرانی (۹۷/۱۱) فی الکبری ، والطبرانی (۹۷/۱۱) فی الکبیر .

٠ (٤٩١/٣) فتح البارى (٤٩١/٣) .

وقد روى الطبرانى والفاكهى من حديث السائب المخزومى أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس، فإنه من السُّنَّة . أما قوله «فاستسقى» أى: طلب الشرب.

والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله ، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ، وهي والدة عبد الله أيضًا .

وقوله « إنهم يجعلون أيديهم فيه » أراد أن يعظم النبي عَلَيْسَةُ بعدم الشرب مما قد يكون تدنس من أيدى الناس ، وهذا من حبه للنبي عَلِيْسَةً .

وفى رواية للطبرانى: «إن العباس قال له: إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا ، ولكن اسقنى مما يشرب منه الناس » وهذا من كال تواضعه عليسية.

أما قوله عَلِيْتُهُ : « **لولا أن تغلبوا** ... الخ »

قال الداودى رحمه الله فى شرحه: أى إنكم لا تتركونى أَسْتقى ، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا .

وقال غيره: معناه: لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك يسبب فعلى .

وقيل : معناه : لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا على حيازة هذه المكرمة .

قال ابن حجر: والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم

بالمكاثرة لفعلت (٢٠).

وقال ابن بزيزة: أراد بقوله « لولا أن تغلبوا » قصر السقاية عليهم ، وأن لا يشاركوا فيها ، واستدل به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يجرم على النبي عَيْشَةً ، ولا على آله تناوله ، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك ، وقد شرب منها النبي عَيْشَةً .

وقال ابن المنير رحمه الله : يحمل الأمر فى مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغنى فى معنى الهدية ، وللفقير صدقة .

أما عن فوائد هذا الحديث فهي كثيرة:

١ - فيه أنه لا يكره طلب السقى من الغير ، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه ، لأن رده لما عرض عليه العباس لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس .

٢ - فيه الترغيب في سقى الماء ، خصوصًا ماء زمزم .

٣ - فيه تواضع النبى عَلَيْتُهُ ، وحرص أصحابه على الاقتداء
 به ، وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات .

وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله عَلَيْتُهُ من الشراب الذي غمست فيه الأيدي (٢٥).

<sup>(</sup>۲۵) الفتح (۲۹۲/۳) .

<sup>(</sup>٥٣) الفتح (٤٩٢/٣).

# کی حثه علی الشرب ای من ماء زمنزم

#### • لا يتضلُّع منه منافق:

عن ابن أبي مليكة قال:

كنت عند ابن عباس ، فجاء رجل فجلس إلى جنبه ، فقال له ابن عباس :

من أين جئتٍ ؟

قال: شربت من ماء زمزم.

قال: شربتها كما ينبغي ؟

قال : وكيف ينبغي يا ابن عباس ؟!

قال: تستقبل القبلة، وتسمى الله ، ثم تشرب ... وتتنفس ثلاث مرات ، فإذا فرغت حمدت الله تعالى ، وتتضلع (اله منها، فإنى سمعت رسول الله عليظه يقول:

« إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلَّعون من زمزم »(\*\*).

<sup>(</sup>٤٠) ( تضلُّع ) : أكثر من الشرب حتى يمتليء جنبك وأضلاعك .

<sup>(</sup>۵۵) رواه ابن ماجه فی سننه ، حدیث رقم ۳۰۲۱ ، وعبد الرزاق فی مصنفه حدیث رقم ۹۱۱۱ .

#### خير ماء على وجه الأرض :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه :

« خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ، فيه طعام الطعيم ، وشفاء السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادى بَرْهُوت، بقية بحضر موت ، كرِجْل الجراد من الهوام ، تصبح تتدفق وتمسى لا بلال فيها »(٥٠٠).

ويقول الأستاذ خليل هراس رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث:

« خير » : أفعل تفضيل بمعنى أخير أى أعظمه بركة ، وأكثره نفعاً .

« ماء زمزم » : هى تلك البئر المباركة التى حفرها جبريل عليه السلام بعقبه لإسماعيل وأمه عليهما السلام ، حين تركهما خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة ، وأتم التسليم فى ذلك الوادى القفر الذى لا زرع فيه ولا ماء .

وذلك حين نفد ما معهما من زادٍ وماء ، وجهدت هاجر ،

<sup>(</sup>٥٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٦/٣) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، وصححه ابن حبان .

قال المحب الطبرى : « برهوت » بئر عتيقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها .

وأتعبها البحث ساعية بين الصفا والمروة ناظرة في الأفق البعيد علها تجد مغيثًا يغيثها ، فلما أيست من الخلق أغاثها الله عز وجل . « طعام الطُعْم » : يعنى يشبع الإنسان من مائها إذا شربه كما يشبع من الطعام إذا أكله ، والطَّعْم بضم فسكون : الطعام .

«شفاء سقم »: أى يزيل المرض ، ويبرىء العلة ، والسقم بضم فسكون ، وفتحتين المرض ، وكذلك السقام بفتح السين . «شر ماء على وجه الأرض »: يعنى أقله بركة ، وأجلبه للسقم ، وأبعده عن الرى .

« رجل الجراد » رجل الجراد هو القطعة العظيمة منه ، ولا يقال إلا للجراد ، وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه .

« لا بلال فيها » : البلال يطلق على الماء ، وما يبل به الحلق من ماءِ أو لبن .

وقيل: بلال: بكسر الباء جمع بلل أى: ليس بها قطرة ماء بل ولا أرضها مبتلة. انتهى نقلا عن الترغيب والترهيب (٣٤٦/٢).

وعن ابن جريج قال سمعت أنه يُقال:

خير ماء في الأرض ماء زمزم .

وشر ماء فى الأرض ماء برهوت – شعب من شعاب حضرموت – وخير بقاع الأرض المساجد . .

وشر بقاع الأرض الأسواق<sup>(٥٠)</sup>.

وروى سعيد بن منصور في سننه عن النبي عَلَيْكُ قال:

« خير بئر في الناس زمزم ..

وخير واديين في الناس : وادى مكة ، ووادٍ في الهند ، الذي فيه آدم عليه السلام ، وفيه هذا الطيب » .



(٥٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، حديث رقم ٩١١٩ .

# من داء زمزم ومآثره عندهم المسلف المشرب المنظمة المناع الم

رأينا كيف أن الرسول عَيْنَا كان حريصًا على الشرب من ماء زمزم ، وعلى أثره سار السلف الصالح ، فكانوا يستحبون لمن جاء إلى بلد الله الحرام ، ودخل إلى بيته أن لا يغادره إلا بعد الشرب من ماء زمزم .

يقول ابن أبى شيبة: حدثنا شبر بن المفضل عن عبد
 الله بن خثيم قال:

« أفضتُ مع سعيد بن جبير ، فأتى حوضًا فيه ماء زمزم ، فغرف بيده ، فشرب منه »(٥٠٠).

ويروى ابن شيبة أر وكيعًا حدثه عن سفيان عن مجاهد
 أنه قال :

« كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها »(٥٩).

وذكر أن محمد بن أبى عدى حدثه عن حميد بن بكر
 أنه قال :

<sup>(</sup>٥٨) المصنف (١٩١) تبع الجزء المفقود .

<sup>(</sup>٥٩) انظر السابق.

« أحب للرجل أن يشرب ، وأن يسقى من زمزم إن استطاع »(١٠٠).

وعن على رضى الله عنه قال: «خير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس برهوت »(١١).

● ويقول كعب الأحبار رحمه الله: «اسمها رواءً»
 طعام طعم ، وشفاء سقم »(۱۲).

• وعن عطاء قال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: « صلوا فى مصلى الأخيار ، واشربوا من شراب الأبرار » . قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار ؟

قال: تحت الميزاب(١٣٠).

قيل: وما شراب الأبرار؟

قال : ماء زمزم(١٤).

• ويقول التابعي الجليل مجاهد رحمه الله :

<sup>(</sup>٦٠) انظر السابق.

<sup>(</sup>٦١) صحيح . أخرجه عبد الرزاق (٩١١٨) في المصنف من طريق ابن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن على به .

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه عبد الرزاق (٩١١٦) ، (٩١١٧) من طريقين ، وأحدهما في إسناده انقطاع ، وعزاه السيوطي (٢٢٧٤) في الدر إلى ابن أبي شيبة ، والأزرق .

<sup>(</sup>٦٣) أي ميزاب الكعبة .

<sup>(</sup>٦٤) سبق تخريجه .

« هي لما شربت له ، تنفع لما شربت له »(١٥٠).

- يذكر عن عمرو بن دينار رحمه الله أن ابن عباس - رضى الله عنهما - شرب من زمزم يأخذ دلوًا منها ، ثم استقبل القبلة فشرب مرة ثانية ، حتى تضلع ، ثم قال :

« لا يتضلع منها منافق »(٢٦).

ومن فضائل ماء زمزم أن يكون صبوحًا لمن يشرب منه ، ويعين على الإطعام ، وليس هذا لأى ماء سوى ماء زمزم .

يذكر العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - هذا الأمر ، فيقول :

« تنافس الناس فى زمزم فى الجاهلية ، حتى إن كان أهل العيال يغدون بعيالهم ، فيشربون ، فيكون صبوحًا لهم ، وقد كنا نعدها عونًا على العيال »(١٧٠).

ومن فضائل ماء زمزم أنه يحط به الداء من الجوف ، ويشبع من الجوع ، ويروى من العطش .

يذكر أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال يومًا:

<sup>(</sup>٦٥) صحيح . أخرجه عبد الرزاق (٩١٢٣) قال : عن معمر عن ابن خثيم أن مجاهداً كان يقول : فذكره .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه عبد الرزاق (٩١١٠) عن زمعة بن صالح قال : أخبرلى عمرو بن دينار . فذكره .

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه الأزرق كما في الدر المنثور (٣٧٣٣).

« ما من رجلٍ يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع إلا حط الله به داء من جوفه ، ومن شربه لعطش روى ، ومن شربه لجوع ٍ شبع »(٦٨).

ومن فضائل ماء زمزم: أنه يتحف به الضيفان ، ويحمله الركبان .

يروى مجاهد – رحمه الله – أن ابن عباس – رضى الله عنهما – «كان إذا نزل به ضيفٌ أتحفه من ماء زمزم ، ولا أطعم قومًا طعامًا إلا سقاهم من ماء زمزم »(١٩٠).

ومن فضائل ماء زمزم: استحباب توديع البيت بشرب منها .

يقول مجاهد رحمه الله:

« كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها » (۲۰۰).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في الدر المنثور (٣٢٣/٣)

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه الفاكهي كما في الدر المنثور (٣٧٣٣).

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه . وسيأتى .



## غسل قلب النبى عَلَيْكُ بماء زمزم

كان أبو ذر رضى الله عنه يحدث أن رسول الله عَلَيْسَامُ قال :

« فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة ، فنزل جبريل ففرج صدرى ، ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطستٍ من ذهبٍ ممتلىء حكمة وإيمانًا فأفرغه في صررى ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدى فعرج في إلى السماء الدنيا »('').

قوله « فرج عن سقف بيتي » أي فتح .

والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة ، ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة ، وتنبيهًا على أن الطلب وقع على غير ميعاد .

ويحتمل أن يكون السر فى ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره ، فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه فى الحال كيفية ما سيصنع به لطفًا به ، وتشيئًا له . أفاده ابن حجر فى الفتح (٤٦٠/١) .

أما قوله « غسله بماء زهرم » فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه .

<sup>(</sup>۷۱) حدیث صحیح . أشرجه البین (۱۲۳۰) ، ومسلم (۱۲۳) ، وأحمد (۷۱) والبغوی (۱۲۳) گری شرح السنة .

قال ابن أبي جمرة رحمه الله:

وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع فى ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ، ثم استقر فى الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبى عليه فى الأرض .

وقال السهيلي رحمه الله :

لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبى عَلَيْكُم ناسب أن يغسل بمايا عند دخول حضرة القدس ومناجاته .

أما قوله « ثم جاء بطست من ذهب » الطست : بفتح الطاء وبكسرها : إناء معروف ، وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفًا .

أما الذهب فلكونه أعلى الأوانى الحسية وأصفاها ، ولأن فيه خواص ليست لغيره ، منها : أنه من أوانى الجنة .

ومنها: أنه لا تأكله النار، ولا التراب، ولا يصدأ.

ومنها : أنه أثقل الجواهر فناسب ثتل الوحي (٢٠٠٠.

أما قوله: « ثم أخذ بيدى فعرج نن إلى السماء » إشارة إلى حدوث المعراج .

ومن هذا الحديث يتضح بلا شك أن ماء زمزم له فضل على ما سواه من الماء .

<sup>(</sup>۷۲) الفتح (۷۲) .

## الله النبى عَلِينَةً في الاستشفاء بماء زمزُمُ النبي عَلِينَةً في الاستشفاء بماء زمزُمُ

- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :

« كان رسول الله عَلَيْكُ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ فَى الأَداوى ، وَكَانَ يَصَبُّ عَلَى المرْضَى وَيَسْقِيهِمْ »(٣٠).

هذا الحديث النبوى الفعلى يوضح بجلاء استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة ، وهي البلاد التي قدم منها الحجاج والمعتمرون .

ويبين لنا هذا الحديث طريقة من طرق التداوى بماء زمزم ، وهي :

١ - يؤتى بالمريض الذى يُرجى له الشفاء بماء زمزم ،
 ومعه آخر يحمل ماء زمزم فى إناء .

۲ - يبدأ الحامل لماء زمزم بصبه فوق المريض بنية أن
 يشفيه الله تعالى من مرضه .

٣ - أيسر من ذلك أن يغتسل المريض بماء زمزم بنية الاستشفاء.

<sup>(</sup>۷۳) حدیث صحیح . أخرجه الترمذی (۹۷۰) ، والبخاری (۱/۲ – ۱۷۳) فی تاریخه ، والحاکم (۴۸۵/۱) ، والبیهقی (۲۰۲/۵) فی سننه ، وانظر : السلسلة الصحیحة (۸۸۳) .

٤ - بعد ذلك عليه أن يشرب منه ، ويكثر من ذلك .

وهنا أذكر أخى المسلم ، وأختى المسلمة أن أثر هذا الماء ما يكون لمن صدق بحديث النبى عَيْشَةُ ، وجزم بكل قلبه أن الله تعالى جعل ماء زمزم سببًا للشفاء .

ولم يفعل المريض ما سبق على سبيل التجربة إن أفلح فيها ، وإلا ظن أن هذا الماء الطيب عكس ما كان يظن .

ليس هذا هو حال أهل الإيمان ، إنما حالهم اليقين القلبي ، والإخلاص النفسي لقبول التداوي بهذا الماء الشافي .

#### \* علاج الحمى :

عن أبي جَمْرة الضبعيِّ قال:

كنت أجالس ابن عباس بمكة ، فأخذتني الحمى فقال :

أَبْرِدُها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله عَلَيْتُ قال:

« هي الحمي من فيْح جهنم ، فأبردوها بالماء » .

أو قال : « بماء زمزم »(۲۲۰).

فكانت أسماء بنت الصديق رضى الله عنها ترش على بدن المحموم شيئًا من ماء زمزم بين يديه وثوبه .

ولنتأمل معًا في علاج النبي عَلَيْكُم للحمي.

<sup>(</sup>٧٤) حديث صحيح . أخرجه البخارى (٣٢٦١) ، وأحمد (٢٩١/١) .

قوله على المراد سطوع جهنم » أى المراد سطوع حرها ووهجه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

اختلف فى نسبة الحمى إلى جهنم ، فقيل : حقيقة ، واللهب الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم ، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك ، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة .

وقيل : بل الخبر ورد مورد التشبيه .

والمعنى: أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار ، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها ، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . قوله عَلَيْكُ : « فأبردوها » : يقال : بردت الحمى أبردها بردًا بوزن قتلتها أقتلها قتلاً أى : أسكنت حرارتها .

#### • علاج الصداع وضعف البصر:

يروى الأزرقى فى كتابه «تاريخ مكة » عن الضحاك ابن مزاحم رجمه الله أنه كان يقول :

بلغنى أن التضلع (٥٠٠ من ماء زمزم براءة من النفاق .

وأن ماءها مذهبٌ للصداع.

وأن الاطلاع فيها يجلو البصر .

وأنه سيأتي عليها زمانٌ تكون أعذب من النيل والفرات(٢١).

#### أخيى المسلم ...

كم من رجل كان قد أصيب بهذا الداء ، داء الصداع ، وما أن أتى إلى بئر زمزم ، وشرب منها بنية الشفاء فكان الشفاء ، نعم إن هذا ليس بعجيب ، ولا بغريب لأن ماء زمزم لما شرب له . وكم قصت علينا الصحف أحوالاً من هذا القبيل يتعجب منها المرء .

ولكن أليس ماء زمزم طعام طعم ، وشفاء سقم ، فلم العجب ؟!

ولقد ذكر لى أحد الأفارقة وهو يقسم برب العالمين أنه كان

(٧٦) الدر المنثور (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>٧٥) التضلع : هو الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع ، فيقال : شرب فلان حتى تضلع أى : انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب .

يعانى من صعوبة شديدة فى فمه منذ سنين ، ولما أتى إلى ماء زمزم وشرب منها بنية الشفاء ، وهبه الله تعالى الشفاء .

حقًا .. إن ماء زمزم ماءٌ مبارك .

صدقًا .. إن ماء زمزم لما شُرب له .

ولذا فقد قال وهب بن منبه رحمه الله:

« والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله طعام طعم ، وشفاء سقم ، والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحدّ فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء ، وأحدثت له شفاء »(۷۷).

ويذكر لنا الصحابي الجليل ابن عباس رضى الله عنهما هذا الشفاء، وهذه البركة، فيقول:

« شفاءٌ من كل داءِ »(۲۸).

وأما قوله: « وإنه سيأتى عليها زمانٌ تكون أعذب من النيل والفرات » فيقول أبو محمد الخزاعي رحمه الله:

قد رأینا ذلك فی سنة إحدی وثمانین ومائتین ، وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثیرة ، فسال وادیها بأسیال عظام فی سنة تسع وسبعین ، وسنة ثمانین ومائتین ، فكثر ماء زمزم وارتفع حتی كان

<sup>(</sup>۷۷) صحیح . أخرجه عبد الرزاق (۹۱۲۱) فى مصنفه ، من طریق معمر والثورى عن ابن نحثیم عن وهب بن منبه ، وأخرجه سعید بن منصور ، والأزرق كما فى الدر المنثور (۲۲۲/۳) .

<sup>(</sup>٧٨) عبد الرزاق (٩١١٢) ، والدارقطني ( ٣٨٤) .

قارب رأسها ، فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة أذرع أو نحوها ، وما رأيتها قط كذلك ، ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك .

وعذبت جدًا حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلها .

وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لعذوبته ، وإنا رأيناه أعذب من مياه العيون .

و لم أسمع أحدًا من المشايخ يذكر أنه رآها بهذه العذوبة ، ثم غلظت بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وما بعدها ، وكان الماء في الكثرة على حاله ، وكنا نقدر أنها لو كانت في بطن وادى مكة لسال ماؤها على وجه الأرض ، لأن المسجد أرفع من الوادى ، وزمزم أرفع من المسجد ، وكانت فجاج مكة وشعابها في هاتين السنتين وبيوتها التى في هذه المواضع تنفجر ماء (٢٩٠).



<sup>(</sup>٧٩) تاريخ مكة للأزرق (٧٩).

## 

من حديث جابر ، وابن عباس ، وابن عمرو ، ومعاوية ، كلهم مرفوعًا ما عدا معاوية ، قال رسول الله عَلَيْكَةِ : « مَاءُ زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ »(١٠٠).

لقد أكثر أهل العلم من شرح هذا الحديث ، والكلام على معناه .

فقوله عَلَيْتُهِ : « ماء زمزم » قال المناوى رحمه الله : هو سيد المياه ، وأشرفها ، وأجلها قدرًا ، وأحبها إلى النفوس .

انظر الكملام على الحديث في المراجع ، والمصادر التالية :

الترغيب (۲،۰/۲) ، تلخيص الحبير (۲۸،۲۲) ، البداية والنهاية (۲۱۲۸) ، الإحياء (۲۱۹۸) ، إتحاف السادة (۲۱۲۸ ، ۲۱۳) ، كشف الحفاء (۲۱۹۸) ، الإحياء (۲۰۹۸) ، التذكرةللزركشي باب الطب (۷) ، المقاصد الحسنة (۹۲۸) ، السنى المطالب (۲۲۱) ، الأسرار المرفوعة (۱۱۴۲) ، تمييز الطيب من الحبيث أسنى المطالب (۲۲۱) ، الأسرار المرفوعة (۱۱۴۳) ، المغيل (۱۱۴۳) . الفوائد المجموعة (۱۱۲) ، الميزان (۱۵۸/۳) ، إرواء الغليل (۱۱۴۳) .

<sup>(</sup>۸۰) حدیث حسن . أخرجه أحمد (۳۵۷/۳ ، ۳۷۲) ، وابن ماجه (۳۰۹۲) ، وابن ماجه (۳۰۹۲) ، والمبيهقى (۱۲۸/۵) في سننه ، والخطیب (۱۲۹/۳) في تاریخه ، والحاکم (۱۲۹/۱) ، وابن عدى والدارقطنى (۲۸۹/۲) ، والخطیب في تاریخه أیضاً (۱۲۹/۱) ، وابن عدى (۱۲۵۵/۱) في الكامل .

أما عن قوله عَلَيْكَ : « لما شرب له » فقال : لأنه سقيا الله وغياثه لولد خليله ، فبقى غياتًا لمن بعده ، فمن شربه بإخلاص ، وجد ذلك الغوث ، وقد شربه جمعٌ من العلماء لمطالب فنالوها .

ويذكر صاحب « العقد الثمين » أن أحمد بن عبد الله الشريفي الفراش بالحرم المكي شرب ماء زمزم للشفاء من العمي ، فشُفي ، على ما أخبرني به شيخنا المفتى عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي .

وقد شربه جماعة من السلف والخلف لمقاصد جليلة فنالوها('^).

وقال الإمام النووى رحمه الله معلقًا على هذا الحديث: .

معناه أن من شربه لحاجة نالها ، وقد جرَّبه العلماء والصالحون ، لحاجات أخروية ودنيوية ، فنالوها بحمد الله تعالى وفضله(۱۸۰۰).

وقال المسعودى: « ماء زمزم » سميت به لأنه الفرس كانت تحج إليها فى الزمن الأول فزمزمت عليه ، والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء .

ونقل البرقى عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنها سميت زمزم لأنها زمت بالتراب لئلا يأخذ الماء يمينًا وشمالًا ، ولو

<sup>(</sup>٨١) العقد الثمين ٩٣/١.

<sup>(</sup>٨٢) تهذيب الأسماء واللغات ١٣٩/٣ .

تركت ساح على الأرض حتى ملأ كل شيء .

وقال ابن إسحاق صاحب المغازى رحمه الله :

إن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم فى زمن عبد المطلب ، فعفت زمزم على الآبار كلها ، وانصرف الناس كلهم إليها لمكانها من المسجد الحرام ، ولفضلها على ما سواه من المياه . ولعل خير من شرح معنى الحديث هو التابعي الجليل مجاهد

- « ماء زمزم إن شربته تشتشفي به شفاك الله ».
- « ماء زمزم إن شربته يشبعك أشبعك الله به » .
- « ماء زمزم إن شربته لقطع ظمئك قطعه الله » . ويقول ابن القيم رحمه الله :

وقد جربت أنا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة ، واستشفيت به من عدة أمراض ، فبرأت بإذن الله ، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد ، قريبًا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعًا ، ويطوف مع الناس كأحدهم ، وأخبرنى أنه ربما بقى عليه أربعين يومًا ، وكان له قوة يجامع بها أهله ، ويصوم ، ويطوف مرارًا .

فيا أخى المسلم ، إذا شربت من ماء زمزم استقبل القبلة ,، واذكر اسم الله ، وتنفس ثلاثًا ، وتضلع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله ، وقل بقلب صادقٍ ، ونفس موقنة :

يقوله:

اللهم إنى أسألك علمًا نافعًا، وقلبًا حاشعًا، ودعاء مستجابًا.

اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم .

وأعوذ بك من الشرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم .

ويقول الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث النبوى:

فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأى أمر شربه لأجله ، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة ، لأن « ما » فى قوله « لما شرب له » من صيغ العموم .

ويرد الشوكانى على شبهة واهية يتعلق بها ضعاف الإيمان فيقول رحمه الله :

بقى أنه قد يستشكل أصل الخبر بأن أهل مكة لم يزالوا محتاجين إلى الطعام، ولا يشبعهم ماء زمزم، وتوجد فيهم الأمراض الكثيرة، ويحتاجون إلى العلاج، ويستمر ببعضهم مرضه، وقد كان ذلك في عهد النبي عليسة وبعده ؟!!

ويجاب بأن ذلك خاص – والله أعلم – بالمضطر المخلص في اعتقاده ، وتوجهه إلى ربه تبارك وتعالى ،

• من شرب ماء زمزم اتقاء عطش يوم القيامة: أخى المسلم ... أختى المسلمة ...

#### « ماء زمزم لما شرب له »

فمن شربه طالبًا الركَّ في يوم العطش الأكبر ، في يوم العيامة ، كان له بفضل الله ومنّه الوصول إلى مراده .

يقول القاسم بن محمد بن عباد: سمعت سُويد بن سعيد يقول:

رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم ، فاستقى شربة ، ثم استقبل القبلة ، فقال : اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبى عَلَيْتُ أنه قال :

« ماء زمزم لما شرب له ».

وهذا أشربه لعطش القيامة ، ثم شربه (٨٣).

### • من شرب ماء زمزم بنية الشفاء:

لقد أوضحنا بما لا شك فيه فيما مضى كيف أن ماء زمزم

(٨٣) أخرجه الخطيب (١١٦/١٠) في تاريخ بغداد ، وكذا ابن المقرىء في « فوائده » كما في الفتح (٣٩٤/٣) ، وقال الحافظ : زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح ، وهو كما قال من حيث الرجال ، إلا أن سويداً وإن أخرج له مسلم ، فإنه خلط ، وطعنوا فيه ، وقد شذ بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل ، وقد جمعت في ذلك جزءاً .

دواء ، وشفاءٌ ولكن يستلزم منا الوصول إلى الشفاء استحضار نية الشفاء ، والثقة في كلام النبي عَلَيْكُم .

ولقد كان بعض الصحب الأبرار يشربون ماء زمزم بنية الشفاء.

أخرج الفاكهي من رواية ابن إسحاق قال : حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال :

لما حج معاوية فحججنا معه ، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ، ثم مَرَّ بزمزم ، وهو خارجٌ إلى الصفا ، فقال :

انزع لى منها دلوًا ياغلام . قال : فنزع له منها دلوًا ، فأتى به فشرب ، وصب على وجهه ورأسه ، وهو يقول :

« زمزم شفاء ، وهي لما شرب له »(١٨٠٠.

## • من شرب زمزم طلباً للعلم: أخى المسلم ... أختى المسلمة ...

كم من عالم قد نال العلم ، ووُفق للحفظ بعد شربه لماء زمزم بنية العلم!

كم من فقيه شرح الله صدره بشربه ماء زمزم بنية التفقه في دين الله ؟!

<sup>(</sup>٨٤) الدر المنثور (٣/١/٣) وقال الفاكهانى في تاريخ مكة ، وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (٩٢٨) : قال شيخنا ، يعني ابن حجر : إنه حسنٌ مع كونه موقوفاً .

وليس هذا بغريبٍ ، ولا بعجيب ، فإنه ماء مبارك ، وهر لما شرب له .

- يذكر الحاكم أن أبا بكر محمد بن جعفر أخبره عن ابن خزيمة فقال:

سمعت ابن خزيمة ، وسئل : من أين أُتيتَ العلم ؟ فقال : قال رسول الله عَلَيْسِهُ : « ماء زمزم لما شرب له » .

وإنى لما شربتُ ، سألتُ الله علمًا نافعًا ١٠٠٠.

فيا طالبًا للعلم النافع هلم واشرب من ماء زمزم ، واسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالعلم النافع ..

ويا طالبة العلم النافع هلمي واشربي من ماء زمزم ، واسألي الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع .

### • من شرب زمزم طلبًا للفهم والحفظ:

قد يستغرب المرء منا للوهلة الأولى ، فيتساءل :

ما العلاقة بين ماء زمزم وسرعة الحفظ ؟!

وما الصلة بين الفهم الفطن وماء زمزم ؟!

أقول إن العلاقة واضحة بينة ، لمن رفع الغفلة عن قلبه ، والحجب عن فؤاده .

<sup>(</sup>٨٥) أنظر : سير أعلام النبلاء (٣٧٠/١٤) للذهبي ، وكذا تذكرة الحفاظ (٢٢٠/٢) له أيضاً .

إن ماء زمزم لما شرب له ، مع الأخذ فى الاعتبار التمسك بالأسباب ما كان إلى ذلك سبيل .

يحكى الجلال السيوطي عن نفسه قائلاً:

« سافرتُ بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، والتكرور ، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور :

منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني .

وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر .

أقول ذلك تحدثًا بنعمة الله تعالى على ، لا فخرًا ، وأى شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر ، وقد أزف الرحيل ، وبدأ الشيب ، وذهب أطيب العمر »(١٠٠).

## • من شرب ماء زمزم طلباً لحديث رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المسلمة ...

من النيات التي ينبغي لكل شاربٍ من ماء زمزم أن يتذكرها نية سماع حديث الرسول عَلَيْكُم ، وحفظه ، وفهمه .

يروى لنا الحميدي – شيخ البخاري – هذا الأثر

<sup>(</sup>٨٦) أنظر : حسن المحاضرة (١ ، ٢١٥) ، (٢٩٦/٢) .

#### الطيب:

کنا عند ابن عیینة ، فحدثنا بحدیث : « ماء زمزم لما شرب له » ، فقام رجلٌ من المجلس ، ثم عاد فقال : یا أبا محمد ، ألیس الحدیث الذی قد حدثتنا فی زمزم صحیمًا ؟

فقال: بلي.

فقال الرجل: فإنى شربت الآن دلوًا من زمزم على أن تحدثني عائة حديث!!

فقال ابن عيينة رحمه الله: اقعد، فقعد، فحدثه بمائة حديث (۸۷).



(۸۷) أخرجه الدينورى فى المجالسة ، كما فى الدر المنثور (۲۲۱/٤) وقد اتهمه الدارقطنى ، وانظر : تلخيص الحبير ( ص/۲۲۲) لابن حجر ، إرواء الغليل (٣٣٠/٤) للألبانى ، والمقاصد الحسنة (٩٢٨) للسخاوى .

## ماء زمزم طعام طعم

#### • عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

كنا نسميها شُباعة – يعنى زمزم – وكنا نجدها نِعْم العون على العيال الله الم

و« شُباعة » : أى أن ماء زمزم يروى ويشبع من يشربه ، كما يرويه الماء ، ويشبعه الطعام .. فكأن ماء زمزم قد جمع بين خاصتيى الإرواء والإشباع ولذا لجأ إليه أصحاب العيال ممن لا يستطيعون توفير الطعام لأولادهم .

وتلك خاصية من خواص ماء زمزم وبركة من بركاته التي لا تنتهى ..

وهذه تجربة شخصية عاشها الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى – رضى الله عنه – يقول أبو ذر ، وهو يروى قصة إسلامه ولقائه برسول الله عَلَيْكَ :

« ... فأتيتُ زمزم فغسلتُ عنى الدماء ،وشرِبتُ من مائها ، ولقد لبثتُ – يا ابن أخى – ثلاثين ، بين ليلة ويوم ، ما كان

(۸۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، حديث رقم ، ٩٩٢، ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٨٦/٣ وعزاه للطبراني في الكبير وقال : رجاله ثقات .

لى طعام إلا ماء زمزم . فسمنتُ حتى تكسَّرت عُكَنُ بطنى (٢٨١) وما وجدت على كبدى سُخْفَة جوع (٩٠٠). الحديث .

وسأله الرسول عَلَيْكُهُ:

. (( ! liga :: 5 (sia ))

قال : قلت : قد كنت ههنا منذ ثلاثين ، بين ليلة ويوم . قال : « فمن كان يطعمك ؟ » .

قال: قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم، فسمنتُ حتى تكسرت عُكن بطنى، وما أجد على كبدى سخفة جوع. قال: « إنها مباركة . إنها طعام طُعم »(١٠).

ومعنى « إنها طعام طُعم » أى أنها تشبع شاربها كما يشبعه الطعام .

لقد أقام الله سبحانه هذا الماء مقام الغذاء .. وإلا كيف كانت تعيش هاجر وولدها في هذا الوادى الذى وصفه الله بقوله : ﴿ غير ذَى زَرَع ﴾ .

- أليس هذا سراً من أسرار الله أودعه في هذا الماء ؟ لقد عنى الباحثون والعلماء بدراسة هذا الماء والوقوف على

<sup>(</sup> ٨٩) عُكن : جمع عكنة ، وهي الطي في البطن من السمن . و« تكسرت » أي انشت و انطوت .

<sup>(</sup> ٩ ٥ ) سخفة الجوع : بفتح السين وضمها : رقة الجوع وضعفه وهزاله .

<sup>(</sup>٩١) انظر صحيح مسلم ، كتاب : « فضائل الصحابة » حديث رغم ٧٤٧٣ .

مكوناته ، وحاولو تخليق ماء يضاهى ماء زمزم بكل مواصفاته .. ولكن عبثًا حاولوا!!

حتى اعترفوا بعجزهم وقالوا: لا زمزم إلا ما خرج من زمزم!! .

ما هذا الإعجاز ؟! وما هذا الإبداع ؟! أليسَ ماء زمزم آية من آيات الله في الكون ؟!!



## المرابه الشخصية مع ماء زمزم الشخصية مع ماء زمزم

يقول رسول الله عَلَيْكَ :

« ماء زمزم لما شرب له:

إن شربته تستشفى به شفاك الله .

وإن شربته لشبعك أشبعك الله به .

وإن شربته لقطع ظمئك قطعه .

وهي هزمة جبريل ، وسُقيا الله اسماعيل »(٩٢).

ولا يُؤخذ هذا القول على إطلاقه ، ولكن بشروط .. يقول ابن العربى : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة ، لمن صحَّت نيَّتُه ، وسلمت طويَّته ، و لم يكن به مكذبًا ، ولا يشربه مجرِّبًا .. فإن الله مع المتوكِّلين ، وهو يفضح المجربين (٩٢). أه. .

## • مع الحكيم الترمذي رحمه الله:

يقول الحكيم الترمذي:

الشارب لماء زمزم:

<sup>(</sup>٩٢) رواه الدارقطنى عن ابن عباس ٢٨٩/٢ ، والحاكم فى المستدرك ٢٧٣/١ . وهَزْمة جبريل : أى ضربها برجله فنبع الماء .. وهزمت البئر : أى حفرتها .. وسقيا الله اسماعيل : أى أظهره الله ليسقى به اسماعيل فى أول الأمر . (٩٣) انظر تفسير القرطبي ، عند تفسير الآية ٣٧ من سورة إبراهيم .

• إن شربه لشبع أشبعه الله . وإن شربه لرمِّ أرواه الله . وإن شربه لشفَاء شفاه الله .

وإن شربه لسوء خلق حسَّنه الله .

. وإن شربه لضيق صدر شرحه الله .

وإن شربه لانفلاق ظلمات الصدرِ فلقها الله .

وإن شربه لغنى النفس أغناه الله .

وإن شربه لحاجة قضاها الله .

وإن شربه لأمرٍ نابَهُ كفاه الله .

وإن شربه للكُربة كشفها الله .

وإن شربه لنصرة نصره الله .

وباً ية نية شربه من أبواب الخير والصلاح، وفيَّ الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثاً (١٠٠٠).

كل ذلك يتوقف على قوَّة إيمان الشارب ، وقوة نفسه ، واستعداده ، وقوة توكله على ربه ، وثبات قلبه .. فإن ماء زمزم سلاح ، والسلاح بضاربه! .

ويقول الحكيم الترمذي أيضًا: حدثني أبي قال:

دخلت الطواف في ليلة ظلماء ، فأتى من البول ما شغلني ، فجعلتُ أعتصر حتى أذاني ، وخفتُ إن خرجتُ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام ، وذلك أيام الحج ، فذكرت هذا

<sup>(</sup>٩٤) نوادر الأصول صـ ٣٤١.

الحديث (٩٥)، فدخلتُ زمزم فتضلَّعْتُ (٩٦)، فذهب عنى إلى الصباح (٩٧).

### مع رباح بن الأسود :

روی الأزرق عن رباح بن الأسود - رحمه الله - قال : كنتُ مع أهلى بالبادية ، فابتُعت (٩٨٠) بمكة ، فأعتقتُ ، فمكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئاً آكله ، فكنت أشرب من ماء زمزم ، فشربت يومًا فإذا أنا بصريف اللبن من بين ثناياى .

فقلت: لعلِّي ناعس..

فانطلقتُ وأنا أجد قوَّة اللبن وشبعه »(٢٩٠).

### • مع الإمام سفيان الثورى رحمه الله:

ذكر ابن الجوزى فى كتابه: « مثير الغرام الساكن لأُشرف الأماكن » عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هراة يكنى أبا عبد الله ، شيخ صدق ، فقال لى:

دخلت المسجد في السحر ، فجلستُ إلى زمزم ، فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه ، فأتى البئر ،

<sup>(</sup>**٩٥**) حديث « ماء زمزم لما شرب له » .

<sup>(</sup>٩٦) تضلُّع : أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه :

<sup>(</sup>٩٧) أنظر الدر المنثور للسيوطي ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>۹۸) أى بيع كالعبد.

<sup>(</sup>٩٩) أنظر الدر المنثور ٣/١/٣ .

فنزع بالدلو ، فشرب ، فأخذتُ فضلته فشربتها فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه ، ثم التفتُّ فإذا الشيخ قد ذهب .

ثم عُدتُ من الغد في السحر ، فجلست إلى زمزم ، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم ، فأتى البئر ، فنزع بالدلو فشرب ، فأخذت فضلته فشربتُها ، فإذا لبن مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه ، ثم التفتُّ فإذا الشيخ قد ذهب .

ثم عُدتُ من الغد في السحر ، فجلستُ إلى زمزم ، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم ، فأتى البئر ، فنزع بالدلو فشرب ، فأخذت فضلته فشربتها ، فإذا سكر مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه فأخذتُ ملحفة فلففتها على يدى ، وقلت له :

يا شيخ ، بحق هذه البنية عليك ، من أنت ؟

قال: تكتم علَّى ؟

قلت : نعم .

وقال: حتى أموت؟

قلت : نعم .

قال: أنا سفيان بن سعيد الثورى.

## مع الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله :

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله :

ماء زمزم سيد المياه وأشرفها ، وأجلها قدراً ، وأحبها إلى النفوس ، وأغلاها ثمناً ، وأنفسُها عند الناس ، وهو هَزْمة جبريل

وسقيا الله اسماعيل .

ويقول أيضاً - رحمه الله: ولقد مرَّ بى وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها - أى بفاتحة الكتاب -، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرتُ أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع. أهـ المنه المراداً،

## • مع حَبْر الأمة ، عبد الله بن عباس رضى الله عنهما :

كان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يقول: صلَّوا فى مصلى الأحيار، واشربوا من شراب الأبرار. قيل له: وما مصلى الأخيار؟

<sup>(</sup>۱۰۰) أنظر زاد المعاد ۳۹۳/٤ .

<sup>(</sup>١٠٠١) انظر زاد المعاد ١٧٨/٤.

قال: تحت الميزاب.

قيل له : وما شراب الأبرار ؟

قال: ماء زمزم(١٠٢).

وعن ابن مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : من أين جئت ؟

قال: شربت من ماء زمزم.

قال ابن عباس: أشربت منها كما ينبغى ؟

قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟

قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة ، واذكر الله ، وتنفّس ثلاثاً ، وتضلّع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله .

وكان رضى الله عنه اذا شرب من ماء زمزم قال:

« اللهم إنى أسألك علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاءً من كل داء » .

ووالله لقد عُرف ابن عباس في العلم بأنه «ترجمان القرآن » .. ولقب بالبحر لكثرة علمه ..

وكان صاحب رزق واسع ، ولم يأته المرض إلا فى الكبر .. وما تلك إلا من بركات زمزم .

## . • مع الإمام جلال الدين السيوطى :

يقول الإمام عن نفسه في كتابه القيم:

<sup>(</sup>۱۰۲) سبق تخریجه

« حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة »:

سافرت - بحمد الله - إلى بلاد الشام ، والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، والتكرور (۱٬۰۳۰)، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور ، منها :

أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني . وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر .

وذلك لإيمانه بصدق قول رسول الله عَلَيْتُ : « ماء زمزم لما شرب له » .

فهل تحقق للشيخ ما أراد ؟ لقد مَرَّ الله عليه بما أراد وزيادة .

يقول الإمام رحمه الله :

أفتيت في مستهل سنة إحدى وسبعين (۱۰۰۰ وعقدت إملاء الحديث سنة اثنتين وسبعين (۱۰۰۰).

ورُزقت التبحر في سبعة علوم :

التفسير ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعانى ، والبيان ، والبديع على طريقة العرب البلغاء ، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .

<sup>(</sup>١٠٣) التكرور : منطقة من وسط شرق إفريقيا ، تشمل الصومال وأرتريا ، وكان لأهلها رواق من أروقة الأزهر يسمى رواق « التكارنة » .

<sup>. (</sup>١٠٤) أى وعمره ٢٢ سنة ، فقد وُلد رحمه الله سنة ٨٤٩ .

<sup>(</sup>۱۰۵) أى وعمره ۲۳ سنة .

والذى أعتقده أن الذى وصلتُ إليه من هذه العلوم السبعة ، سوى الفقه والنقول التى اطلعت عليها ، لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياحى ، فضلاً عمن دونهم .

أما الفقه ، فلا أقول ذلك فيه ، بل شيخى فيه أوسع نظراً ، وأطول باعاً .. ودون هذه السبعة في المعرفة :

أصول الفقه والجدل والتصريف ، ودونها الإنشاء والترسل والفرائض ، ودونها القراءات ، ولم آخذها عن شيخ ، ودونها الطك .

وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد بحمد الله ، أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله على ، لا فخراً ، وأى شيء فى الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر ؟! وقد أزف الرحيل ، وبدا الشيب ، وذهب أطيب العمر ، ولو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها العقلية والقياسية ، ومداركها ونقوضها وأجوبتها ، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها ، لقدرْتُ على ذلك من فضل الله ، لا بحولى ولا بقوَّق ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . أه.





## من معجرات الشفاء بماء رمرم في العصر الحديث

أمرنا الشارع الحكيم بطلب الدواء عند نزول الداء .. يقول المصطفى عَيْسَالُم :

« لكل داء دواء ، فإذا أُصيب دواء الداء ، برأ بإذن الله عز وجل » ‹‹ · · › .

- وروى الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال:

كنت عند النبي عَلِي ، وجاءت الأعراب فقالوا:

يا رسول الله ، أنتداوى ؟

فقال : « نعم ، يا عباد الله تداوَوْا ، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً ، غير داء واحد » .

قالوا: ما هو ؟

قال : « الهرَم »(۱۱۷).

<sup>(</sup>۱۰٦) أخرجه مسلم فى صحيحه ، كتاب « السلام » ، حديث رقم ۲۲۰٤ . (۱۰۷) رواه أحمد فى مسنده ۲۷۸/٤ ، وابن ماجه حديث رقم ٣٤٣٦ ، وأبو داود برقم ٣٨٥٥ .

والأمر بالتداوى لا ينافى التوكل ، كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش ، والحر ، والبرد ، بأضدادها .. يقول الإمام ابن قيم الجوزية (١٠٠٠):

بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرفاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولابد مع هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً أه. .

ومع أن النبى عَيْسَةٍ قد أخبرنا أن الله أنزل لكل داء دواء ، إلا أن الطبيب قد يخطىء فى تشخيص الداء ، كما أنه قد يخطىء فى وصف الدواء . . ولهذا قال عَيْسَةٍ :

« إن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً ، عَلِمَه من علمه ، وجَهِلَه من جهله »(١٠٠٠).

يقول الإمام ابن قيم الجوزية :

وهناك من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها

<sup>(</sup>۱۰۸) راجع زاد المعاد ۱۵/۶.

<sup>(</sup>١٠٩) رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في السنن ، حديث رقم ٣٤٣٨

عقول أكابر الأطباء ، ولم تصل إليها علومهم ، وتجاربهم ، وأقيستهم من الأدوية القلبية ، والروحانية ، وقوة القلب واعتماده على الله ، والتوكل عليه ، والالتجاء إليه ، والانطراح والانكسار بين يديه ، والتذلل له ، والصدقة ، والدعاء ، والتوبة ، والاستغفار ، والإحسان إلى الحلق ، وإغاثة الملهوف ، والتفريج عن المكروب .. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها ، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ، ولا تجربته ولا قياسه .

وقد جرَّبنا نحن . وغيرنا من هذا أموراً كثيرة ، ورأيناها تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء ، وهذا جارٍ على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنها ، ولكن الأسباب متنوعة ، فإن القلب متى اتصل برب العالمين ، وخالق الدواء والداء ، ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه .

وقد علم أن الأرواح متى قويت ، وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره ، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه ، وفرحت بقربها من بارئها ، وأنسها به ، وحُبِّها له ، وتنعمها بذكره ، وإنصراف قواها كلها إليه ، وجمعها عليه ، واستعانتها به ، وتوكلها عليه . أن يكون ذلك لها من أكبر واستعانتها به ، وتوكلها عليه . أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية ، وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ..

ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس ، وأغلظهم حجاباً ، وأكثفهم نفساً ، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية(١١٠٠ أ هـ .

وفيما يتعلق بماء زمزم ، فهناك حالات كثيرة وقف الطب فيها حائراً متردداً ، وأحياناً يائساً .. ولم يكن الشفاء إلا في ماء زمزم .

وهنا نعرض لبعض هذه الحالات ، التي صدقت فيها عقيدة أصحابها ، ممن شربوا زمزم بنية الشفاء فشفاهم الله .. يروون قصتهم ، ويسجلون فيها تجربتهم الذاتية بما فيها من إعجاز وقدرة .

# احتفظت بماء زمزم اثنى عشرة سنة فلم يفسد ولم يتغير طعمه :

هذه التجربة الشخصية ذكرتها « المجلة العربية » في عددها رقم ٥٥٥ الصادر في « ذي الحجة ١٤١٠ هـ - يوليو ١٩٩٠ م » ... تقول المجلة :

كان هذا الحاج يحمل الجنسية الروسية ، لكنه كان تتارياً مسلماً ، بل وكان داعية وقاضياً يجوب البلاد الأسيوية ليدعو إلى الإسلام .. وكان يجيد لغات منها العربية .. اشتهر بنشاطه الواسع النطاق في حركة الجامعة الإسلامية في القرن الماضي ، إنه الشيخ «عبد الرشيد إبراهيم » صاحب الرحلة المشهورة «عالم الإسلام» .. وهو كتاب تركى دوَّن فيه رحلته في أرجاء العالم

الإسلامي ، خاصة جنوب شرق آسيا ، وزار فيها الصين ، وكوبا ، وسنغافورة ، والهند ، واليابان .

كما كتب فيها وصفاً لرحلته إلى الحج عام ١٣٢٧ هـ ، وانتهى به المطاف فى رحلته هذه إلى استانبول عاصمة الخلافة فى ذلك الوقت .

وفى الجزء الخاص برحلة الشيخ « عبد الرشيد إبراهيم » - التتارى العِرْق ، التركى اللسان ، الروسى الجنسية - للحجاز وصْف وإنطباعات لماء زمزم ، وتجربة الشيخ مع هذا الماء ، كتبها في لقطة عذبة ، قال فيها :

قد تكون « زمزم » عين ماء معدنى ، إلا أننا نعدّه ماء مباركاً .. وتروى عن « زمزم » روايات كثيرة ومتعددة ، مسجلة في بطون الكتب والأسفار الإسلامية ، وهي روايات معروفة .

كنت أستطيع أن أشرب من ماء زمزم فى كل وقت أريد وبالقدر الذى أريد ، كنت أشرب كثيراً حتى وصل بى الأمر فى مجموع ما شربته منه إلى ١٥ كيلو جراماً .. وأتصور أننى كنت أشرب يومياً أكثر من عشر أوقات من هذا الماء المبارك ، ماء زمزم .. يأتى به السقاؤون فأشرب ولا أحس بثقل منه يضايقنى ، وكلما شربت أحببت أن أزيد وتتملكنى الرغبة فى الشرب منه .. ولقد لمست بحق معنى « زمزم لما شرب له » كما جاء فى الأثر .

يملاً الحجاج الصفائح من ماء زمزم ويحملونه معهم عند عودتهم إلى بلادهم، وقد فعلت أنا ذلك في حينه. بقى معى ماء زمزم اثنى عشرة سنة فلم يفسد و لم يعتريه أى تغيير وكنت أضعه في زجاجة .

إنى شاهد على ذلك بنفسى ، فلقد رأيت ذلك وشاهدته ، وإنى أعتقد في ماء زمزم اعتقاداً راسخاً ، ولى في ذلك تجربة عظيمة .

حدث فى وقت من الأوقات أن كان الناس يهربون من زمزم. فكنت أنا أندفع إليه بقدر ما كانوا يهربون منه، وأشرب منه أكثر مما كنت أشرب فى الأوقات الأخرى.

وهاهى ذى تجاربى المادية والمعنوية مع ماء زمزم بأى نية شربته فإنه بهذه النية ينفع .. يعنى إذا كنتَ مريضاً – أيًّا كان المرض – وشربته بنية الشفاء ، فإنك تُشفى بإذن الله ، لكن بشرط أن تشربه كما هو فى حالته الأصلية وبنية خالصة لا يخالطها أدنى ريب .

« زمزم لما شُرب له » حقيقة ثابتة لا شك فيها ولا شبهة ، لكن شرط تحققها إرادة الله أولاً ، ثم حسن النية وإخلاصها والاعتقاد التام فيها ..

فإذا نقص هذان الشرطان – أو أحدهما – كانت النتيجة سلبية قطعاً .

إن نقص الاعتقاد في ماء زمزم يجعل الأمر مثل أشهر أنواع أقراص « السلفاتو » المعروف ، لا يمكن أن يكون دواء للحمى ولا يسكن السخونة ولا الحمى في جسم الإنسان ، وعندما ينتهى

الإيمان بالدواء لا يمكن أن يكون الشفاء.

وأنا جرَّبتُ زمزم كثيراً ، جرَّبته حرفياً لعلاج أمراض عديدة لا سيما لأمراض المثانة وللأمراض الداخلية ولأمراض العيون .

إن ما أشرت إليه جاء نتيجة من تجاربي الفعلية مع ماء زمزم وكانت كلها حاسمة معي أ هـ .

فهذه تجربة الشيخ «عبد الرشيد إبراهيم » كما عايشها ، وخلاصة استنتاجاته مع ماء زمزم ..

#### • ماء زمزم والشفاء من السرطان:

وهذه تجربة ثانية سجلتها صاحبتها – السيدة المغربية ليلى الحلو – في كتاب أسمته « فلا تنس الله » ، ونشرت المجلة العربية فصولاً منه في عددها رقم ١٤٧ ، وكذا مجلة « المسلمون » في عددها الثاني والعشرين (١٩ – ٢٥ شوال ١٤٠٥ هـ /٢ – ١٢ يوليو ١٩٨٥ م ) . . وقد قدّم لهذا الكتاب الدكتور المهدى بن عبود حيث يقول :

إن هذه الحالة الطبية تفتح الأبصار والقلوب التي فى الصدور ، لمن كان له عقل سليم ومزاج معتدل .. ولقد مرّت أحوال مثلها ، وستأتى حالات أخرى تشبهها ، لأن الواقع هو ما يكنزه الإنسان فى نفسه من طاقة حيوية وروحية ، يستمد قوتها من عالم الغيب الذى هو بيد الله .. وعالم الغيب أفسح من عالم الشهادة .

#### تشخيص المرض وتقرير الأطباء:

اشتد المرض بالسيدة « ليلى الحلو » .. واحتار الأطباء في أمرها ، وعجز الدواء عن تخفيف آلامها !

وفي باريس كان هذا التشخيص المزعج:

نأسف لإبلاغكِ ذلك ، لقد انتشر السرطان فى كل صدرك ، ولن تعيشى أكثر من ثلاثة شهور!!

لا علاج لهذا السرطان اللعين!!

هكذا إستمعت السيدة «ليلى الحلو» إلى التقرير الذى يشخص حالتها .. فلا فائدة من العلاج .. ولا جدوى من عرض حالتها على كل أطباء الأرض!! وما عليها الآن إلا أن تودع أهلها وتمضى بقية أيامها في انتظار الموت المحقق!

# فكرة السفر إلى بيت الله الحرام:

وقبل العودة إلى المغرب اقترح عليها زوجها أن تسافر إلى مكة لأداء العمرة ..

تقول السيدة « ليلي الحلو »:

اعتكفت ببيت الله .. داومت على الشرب من ماء زمزم .. واكتفيت برغيف وبيضة واحدة طوال اليوم .. أمضيت أيامي في الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والدعاء .

أربعة أيام لم أعرف فيها الليل من النهار .. تلوتُ القرآن

الكريم من أوله حتى نهايته .. كنت فى صلواتى أطيل سجودى وأبكى بحرارة على ما فاتنى من خير وعلى ما أضعته من فرائض .

#### وحدثت المعجزة!!

وتواصل السيدة « ليلي الحلو » حديثها فتقول :

وبعد أيام وجدت أن الكويرات الحمراء التي كانت تشوه جسدى قد اختفت نهائياً ، أحسست أن شيئاً ما حدث ، وقررت العودة إلى باريس للتشاور مع الأطباء!

وهناك كانت دهشة الأطباء الذين أعادوا الكشف عدة مرات ، غير مصدقين الحالة الغريبة الموجودة أمامهم!!

فقبل أيام أخبروها أن البسرطان فى كل مكان فى صدرها .. والآن لا أثر لهذا السرطان!!

ماذا حدث ؟!

وتركتهم بين تعجبهم ودهشتهم وعادت إلى المغرب تروى قصة الشفاء من السرطان بعد أن شربت من ماء زمزم .

# رؤية النبي عَلِيْكِيْهِ في المنام :

وفى المغرب عاودت الآلام السيدة «اليلى الحلو» مرة ثانية ، وهناك دخلت المستشفى وأجريت لها عملية جراحية ، وداومت على العلاج بما يسمى « الشيميو » وهو دواء له آثار سيئة فى الجسم ، وتشويهات كبيرة تظهر على الإنسان وقت استعماله ..

فتساقط شعرها ، ونبتت لحية فى ذقنها ، وهزل جسمها .. وحين كان الجميع فى انتظار وفاتها حدثت المعجزة :

تقول السيدة « ليلي الحلو » :

رأيت نوراً يتلألاً حتى كاد يطمس عينى ، وتيقنت أنه رسول الله عليه وايمانى ، وأخبرته الله عليه ، وحكيت له قصة مرضى وصراعى وإيمانى ، وأخبرته بأنى كنت فى لهفة للقائه ، وهو يصغى باهتمام بالغ ، حتى فرغت من كلامى ، فأخذ بيده الكريمة ومسح بها على رأسى من اليسار إلى اليمين ، وهو يأمرنى بالصبر ، وأخبرنى أنه ما أصابنى إلا الخير ، ثم ضغط على أم رأسى بقوة حتى استيقظت .

لقد كانت يد المصطفى عَلَيْكُ تَمْسَحَ عَلَى رأْسَى الحَالَى مَنَ الشَّعْرِ ، وهو يعظني ويقول بصوت كله رحمة ورأفة : لا تقلقى ، ولا تنزعجي ، اصبرى فوالله ما يصيبك إلا الخير .

### فلا تنس الله!:

وإستردت السيدة « ليلى الحلو » صحتها ، واختفى السرطان نهائياً .. وتختتم قصتها قائلة :

هناك قوة خفية لا تصل العقول لإدراكها ، ألا وهى قوة الله ، ومادامت هذه القوة معك فاملاً بالأمل حياتك ، لأن الله معك ، وأبواب السماء مفتوحة دائماً لك ، وعلوك في الأرض لا يأتي إلا عن طريق إتباعك الله .. فلا تنس الله ! .

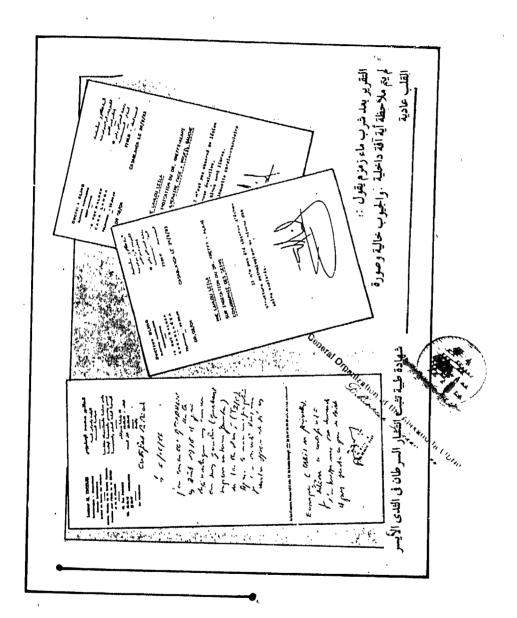

#### وقفه مع العلماء :

وكان لمجلة « المسلمون » – بعد أن نشرت هذا الفصل من كتاب السيدة « ليلي الحلو » – وقفة مع بعض السادة العلماء :

يقول الدكتور « خالد المذكور » رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، بجامعة الكويت ، يعقب على رواية السيدة المغربية :

لقد ورد عن النبي عَلَيْتُ بعض الأحاديث في فضل ماء زمزم ، ومن ذلك قوله عَلَيْتُهُ :

« ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى به شفاك الله ، وإن شربته لقطع ظمئك الله ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله » ..

والشرب من ماء زمزم مقترن بالنية الصادقة ، والتوجه الخالص إلى الله سبحانه ، وهو وحده الذى يشفى من الآلام والأسقام ، بدليل قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام : 
﴿ وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفَينَ ﴾ .

وليس معنى هذا أن ماء زمزم وحده يعتبر دواءً مجرداً ، وإنما الذي يشفى هو الله سبحانه وتعالى .

ويعلق أحد العلماء على هذه الحالة فيقول:

إن وجهة نظر الإسلام في التداوي من الأمراض ، أوضحها

الرسول عَلَيْكُ بقوله: « يا عباد الله ، تداووا ، فإن الله لم يخلق داءً إلا وخلق له داوءً ، عرفه من عرف ، وجهله من جهل ، إلا داءً واحداً وهو الهرم » .

ومن هذا الحديث يتبيّن لنا أنه ليس هناك صعب أو مستحيل على الله سبحانه وتعالى . فإذا استعصى أمر على البشر بالعلاج فإن إرادته المريدة والفعالة قادرة على إزالة أى مرض من الأمراض ، إلا كبر السن بطبيعة الحال ، فالعمر لا يعود للوراء .

وهذه السيدة المغربية التي أخبرها الأطباء بأنه لا علاج لمرض السرطان الذي أصابها ، ذهبت إلى بيت الله بنية صادقة ، وشربت من ماء زمزم ، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتفاعل هذا الماء الطاهر مع المرض فيزيله .

وهذا ليس بعيداً عن قدرة الله ، فالرسول عَلَيْتُ يقول : « العمار والحجاج وفد الله ، إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم » . . فدعنا نتصور أن قادماً على الله سبحانه وتعالى يشعر بالآلام ويعانى من أمراض ويحتاج إلى الله ، فهل يرده وهو القوى القادر الكريم ؟!

إن هذه المرأة حين قدمت على الله وشربت من زمزم وجدت علاجاً لمرضها ، وليس هذا بعيداً ولا مستحيلاً فالرسول عليه في حديثه يقول : إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم » ، وحين شربت هذه السيدة من ماء زمزم سألت الله أن يشفيها ، ودعته ، وقد لقيت دعوتها قبولاً واستجابة لأنها دعته وهي صادقة مكلومة

وجريحة ، وقد علمنا الرسول عَلَيْسَامُ أَن ندعو الله عندما نشرب ماء زمزم بقولنا: اللهم اجعله علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاءً من كل داء .

ولعلَّ هذه السيدة ذهبت بهذه النية بعد أن شعرت بأن منيتها دنت ، ويئست وفشل الأطباء في علاجها ، وسألت الله الشفاء فصادفت دعوتها قبولاً .

ولا يوجد من ناحية الشرع ما يشير إلى استحالة شفاء هذه المرأة أو ما يصطدم مع هذه الرواية .. فالأطباء عجزوا بعلمهم وقرروا استحالة الشفاء ، ولكن الله بإرادته يعلم تماماً أن هذه المرأة سوف تأتى بعد ذلك إلى البيت وتشرب من هذا الماء ويكون ذلك سبباً في شفاء مرضها .

ونحن نقر بذلك من منطلق إيماننا. الأكيد بالله واعترافنا بقدرته وعظمته ، وأنه فعال لما يريد .

والذى يشرب من ماء زمزم متوكلاً على الله متمنياً أن يشفيه من علة عجز عنها الطب نهائياً وإنقطعت عنها الأسباب ، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ، وقادر أن يجعل هذا الماء شفاء لأى مرض .

والماء نفسه ليس تطبيباً ، ولكن إرادة الله تعالى والتوجه له بعد انقطاع الأسباب هي التي تجعله ماء شافياً .

وليست حالة هذه السيدة الحالة الأولى ، ولكن هناك حالات شفاء كثيرة من أمراض عديدة حدثت بإرادة الله وثقة الإنسان ف هذه الإرادة . والقضية هنا مرتبطة بالإيمان المطلق بالله ، فهو القادر المهيمن المسيطر على كُل شيء ، وباب رحمته مفتوح لمن يتوجه إليه بلا شك ، وهذا من أثر الدعاء .

وحالة السيدة المغربية تعد مثالاً واضحاً وجلياً لتأكيد قدرة الله ، فالسرطان مرض يحتاج إلى عملية استئصال لوقف انتشاره وليس لعلاجه . وعلى الإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تنقطع به الأسباب ، فبعد أن يبحث المريض على الوسائل الطبية ، ويراجع الأطباء ويتأكد عجزهم ، عليه أن يتوجه إلى خالق البشر ، فهو وحده القادر على تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه .. وهذه الحالات هي طرق لنواميس الطبيعة ، ولا يقدر علما إلا من خلق هذه النواميس .

فالله هو الذى خلق الجسد ، وخلق بواعث المرض من جراثيم وفيروسات وميكروبات ، ويكفى أن يأمر هذه البواعث أن تهدأ فتهدأ .



## $^{2}$ قياس بئر زمزم ، وبيان مابها من العيون $^{2}$

يقول المهندس يحيى كوشك في كتابه الموسوعي « زمزم » : في بداية عام ١٤٠٠ هـ عندما كلفت بتنظيف بئر زمزم وتطهيره ، قمنا بتركيب مضخات كبيرة لضخ جميع المياه الموجودة في البئر ، ما أتاح لنا أخذ قياسات دقيقة للبئر ومشاهدة جدرانه ومصادر المياه الرئيسية للبئر بعد ضخ المياه إلى مستوى أدنى من هذه المصادر ، وتصويرها سينائيا وفوتوغرافياً – وقد قام الغواصان اللذان كانا معنا في تنظيف البئر بقياس عرض البئر كل حوالي أربعة أمتار . وتبين لنا أن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق أمتار . وتبين لنا أن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق أربعة عشر متراً وثمانين سنتيمتراً من فوهة البئر ، وتحت هذا العمق يوجد فتحتان لتغذية البئر أحداهما متجهة إلى الكعبة المشرفة ، يوجد فتحتان لتغذية البئر أحداهما متجهة إلى الكعبة المشرفة ، والثانية إلى جياد ، ثم جزء منقور في الجبل بعمق ١٧,٢٠ مترا .

ومن الملاحظ أن هذه القياسات قريبة إلى القياسات التى وردت فى الروايات التاريخية التى اتفق معظمها على أن «غورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً » ( ٢٢,٥٠ متراً ) ، لذلك كله بنيان وما بقى فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً ( ١٦,٢٥ متراً ) ، ويعود الفرق فى عمق الجزء المبنى بين الوقت الحاضر والروايات التاريخية إلى أن بئر زمزم الآن منخفضة عن الكعبة المشرفة تحت سطح أرضية المطاف بينا كانت فى السابق فوق سطح الأرض .

أما بالنسبة للجزء المنقور في الجبل فيتبين أن هناك فرقاً يقدر بحوالى متر واحد وذلك نتيجة لعملية تنظيف البئر . ويختلف قطر البئر باختلاف العمق فهو يتراوح بين ، ١,٥٠ متراً ، ومترين ويصل القطر عند التقاء الجزء المبنى بالجزء المنقور بالجبل إلى ، ١,٨٠ متراً حيث توجد المصادر الرئيسية للبئر وهي مبنية بصفين من الحجارة وهي على النحو الآتى :

1 – المصدر الرئيسى: وهو عبارة عن فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة فى اتجاه الركن المواجهة لحجر اسماعيل وطولها ٥٤ سم وارتفاعها ٣٠ سم وبها غور إلى الداخل ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه. وهذا يتفق مع ما ورد فى الروايات التاريخية.

۲ - المصدر الثانى: وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول
 ۷ سم ومقسومة من الداخل إلى فتحتين وارتفاعها ٣٠سم باتجاه
 جياد .

\* المصادر الفرعية: وهى فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج منها المياه. توجد خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين وقدرها متر واحد كما يوجد ٢١ فتحة أخرى تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى وباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة حتى تصل إلى الفتحة الثانية وهذه الفتحات لا توجد على مستوى واحد ولكنها على مستويات مختلفة وتتدفق منها المياه بكميات متفاوتة.

ومن الملاحظ أن الروايات التاريخية تحدثت عن وجود ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبى قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، بينا تبين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين فقط أحدهما تجاه الكعبة والآخر تجاه جياد، أما المصدر الثالث التي قالت الروايات التاريخية أنه جهة جبل أبى قبيس والصفا، فقد وجدت بدلا منه تلك الفتحات الضغيرة بين أحجار البناء وعددها ٢١ فتحة. ومن المحتمل أنه عند قفل هذا المصدر عند إصلاح بئر زمزم سنة ١٠٢٨هـ تفجرت آلمياه من الحضراوي رضى الله غنه في « تاج تواريخ البشر » أنه في شهر مضان ١٠٢٨هـ وقع في بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية والغربية، وقد أصلحت في يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة وعلى رمضاً من غير جبس ولا نورة، وما لم يباشر الماء جعل رمضاً من غير جبس ولا نورة، وما لم يباشر الماء جعل بالنورة والجبس » .

وقد تبين من فحص الجزء الصخرى فى بئر زمزم أن هناك أجزاء منحوتة طوليا فى هذا الصخر ، أربعة منها أسفل المصدر الرئيسين فى مسافة متر واحد ، واثنى عشر فى المسافة التى توجد فيها الفتحات الصغيرة . ويختلف غور هذه الأجزاء المنحوتة فبعضها غائر يصل إلى عمق ست سنتيمترات ، وبعضها سطحى . ومن المحتمل أن هذا النحت الطولى فى الصخر حدث نتيجة لسقوط المياه من المصادر بصفة

مستمرة ، أو نتيجة لاحتكاك حبال الدلاء بالصخر عندما كان يجلب الماء من البئر بواسطة الدلاء ، فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه كانت توجد اثنتا عشرة بكرة عند فم البئر لجلب الماء أو قد تكون نتيجة لهذين العاملين معاً .



## تعقيم مياه زمزم



أثار المغرضون قضية حطيرة ، لزعزعة نفوس المسلمين ، وصرفهم عن ماء زمزم .. ومفاد ذلك كله أن ماء زمزم غير صالح للشرب ، لأنه ملوث . ونحن هنا إذ نطمئن المسلمين زوار بيت الله الحرام ، أن يشربوا من ماء زمزم وكلهم ثقة بأنها خير وأنقى ماء في الأرض .. ونشيد أيضا بجهود المملكة العربية السعودية في تطوير بئر زمزم وتنقية مائها ..

ويذكر المهندس يحيى كوشك في موسوعته « زمزم » أنه يتم الآن تنقية مياه زمزم بأحدث وسائل التنقية ، وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ، حيث يجرى التعقيم بتعريض المياه المرشحة بطبقات رقيقة للأشعة فوق البنفسجية المولدة بواسطة اللمبات الزئبقية . ولابد من وضع هذه اللمبات داخل زجاج خاص يسمح بمرور الأشعة غير المرئية ٢٥٣٧ وحدة انجستروم .. ولضمان سلامة التعقيم لابد من أن تكون المياه شفافة ، كما يجب أن يكون زمن تعرض المياه وقوة الأشعة كافيين لقتل جميع الميكروبات .

والشكل التالى يبين رسماً توضيحياً لطريقة عمل جهاز الأشعة فوق البنفسجية .



#### لمبات الأشعة فوق البنفسجية

ومن أهم مميزات هذه الطريقة:

- إمكانية تحقيق التعقيم خلال ثوان .
- ليس هناك خطر من الإفراط في المعالجة.
- ليس لها تأثير على الخواص الطبيعية للماء.
  - لا يدخل فيها أية مواد كيماوية .



# المسائل تتعلق بماء زمزم

#### • هل يجوز نقل ماء زمزم ؟

يجوز حمل ماء زمزم ونقله بل يستحب ذلك ، فهو ماء مبارك .. عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عليه على المرضى يحمل ماء زمزم فى الأداوى والقِرَب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم »(۱۱۱).

وعن حبيب بن أبي ثابت قال:

سألت عطاء: أحمل ماء زمزم؟

فقال: قد حمله رسول الله عَلَيْتُكُم ، وحمله الحسن والحسين (۱۱۲).

وكان الصحابة والسلف الصالح – رضوان الله عليهم – يتحفون ضيوفهم بماء زمزم:

عن مجاهد أن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم ، ولا أطعم قوما طعاما إلا سقاهم من ماء زمزم .

<sup>(</sup>۱۱۱) رواه الترمذی (۹۷۰) والبخاری فی تاریخه ، والحاکم ۲۸۵/۱ . (۱۱۲) ذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد ۲۸۷/۳ وعزاه إلی الطبرانی فی الکبیر .

# • هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم ؟

قال ابن عابدين في حاشيته: يكره الاستنجاء بماء زمزم إلا الاغتسال .. وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من الثوب أو البدن .. ونُقل عن بعض العلماء تحريم ذلك .





# بدع وضلالات تتعلق بماء زمزم

لماء زمزم منزلة عالية في نفوس المسلمين، فهو ماء مبارك، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الله عليه المعض ضعاف الإيمان ذلك، فضللوا كثيراً من العامة ونسبوا إلى زمزم كثيراً من الخرافات والترهات منها:

■ يزعم البعض أن عين الماء الموجودة في مسجد الجنفى بالقاهرة تستمد ماءها من بئر زمزم شرويثبتون هذه الأكذوبة بفرية أشنع منها ، وذلك أن رجلاً من مصر كان حاجاً فسقطت من يده طاسة في بئر زمزم ، فلما حضر إلى القاهرة عشر عليها في تلك العين!!

ولهذا ترى كثيرا ممن قلَّ علمهم يتبركون بمائها ويستشفون بها .

● يتمنى بعض الناس أن تكون بئر زمزم مقبرة له ، ولقد حدث أنه في عام ١٣٢٦ هـ ألقى أحد الهنود بنفسه في البئر ، وتم انتشال جثته بعد عناء شديد ، وقامت السلطات المختصة بنزح كمية كبيرة من ماء البئر بعد ذلك .



الإمام ابن حجر العسقلانی الإمام النووی الحافظ عبد الرزاق الصنعانی الإمام القرطبی ابن کثیر ابن کثیر الإمام السیوطی ابن قیم الجوزیة الإمام الهیشمی .

مهندس يحيى كوشك

۱ – فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲ – صحیح مسلم بشرح النووی

٣ – المصنف ٤ – الجامع لأحكام القرآن

ه - البداية والنهاية

٦ – الدر المنثور في التفسير بالمأثور

۷ – زاد المعاد في هدى خير العباد

٨ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

٩ - لسان العرب

١٠ - كتب السنة

۱۱ – زمزم



| الصفحة      | الموضوع                                  |
|-------------|------------------------------------------|
| Υ           | تقديم                                    |
| ٩           | بين يدى الكتاب                           |
| 11          | أسماء زمزم فى الشرع واللغة               |
| ١٤          | قصة ظهور زمزم                            |
|             | اندثار بئر زمزم                          |
|             | تجدید حفر زمزم علی ید عبد المطلب         |
| ماء زمزم    | حرص الرسول عَلِيْشَا على الشرب من        |
| اء زمزم     | الرسول عَلِيْتُكُهِ يحث على الشرب من م   |
| •           | حرص السلف الصالح على الشرب مر            |
|             | غسل قلب النبي عَلِيْتُكُم بماء زمزم      |
| مزم ٤٤      | هدى النبي عَلَيْتُهُ في الاستشفاء بماء ز |
|             | علاج الحمسي                              |
| ٤٧          | علاج الصداع وضعف البصر                   |
|             | ماء زمزم لما شرب له                      |
| •           | من شرب ماء زمزم اتقاء عطش يوم ا          |
| 00          | من شرب زمزم طلباً للعلم                  |
|             | من شرب ماء زمزم طلباً لحديث عَلَيْكُ     |
|             | ماء زمزم طعام طعم                        |
|             | هؤلاء وتجاربهم الشخصية مع ماء زم         |
| صر الحديث٧٠ | من معجزات الشفاء بماء زمزم في العم       |

| ٧٣  | احتفظت بماء زمزم إثني عشرة سنة فلم يفسد و لم يتغير طعمه |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٧٦  | ماء زمزم والشفاء من السرطان                             |
| ٧,٩ | رؤية النبي عَلِيْكُم في المنام                          |
| ٨١  | وقفة مع العلماء                                         |
| Λo  | قياس بئر زمزم وبيان مابها من العيون                     |
| ۸٩  | تعقيم مياه زمزم                                         |
| 91. | مسائل تتعلق بماء زمزم                                   |
| 9 4 | بدع وضلالات تتعلق بماء زمزم                             |
| ٩ ٤ | أهم المراجع                                             |
| 90  | الفهرس                                                  |

تقرالإيداع ١١/١٥٤